





#### حُقوق الطبع مَجفوظة لِلمُؤلفُ

طبعة جديدة منقحة ومفهرسة

١٤٤٠هـ الموافق ١٤٤٩م

رقم الإيداع ٢٠١٨/٢٥٧٥٤







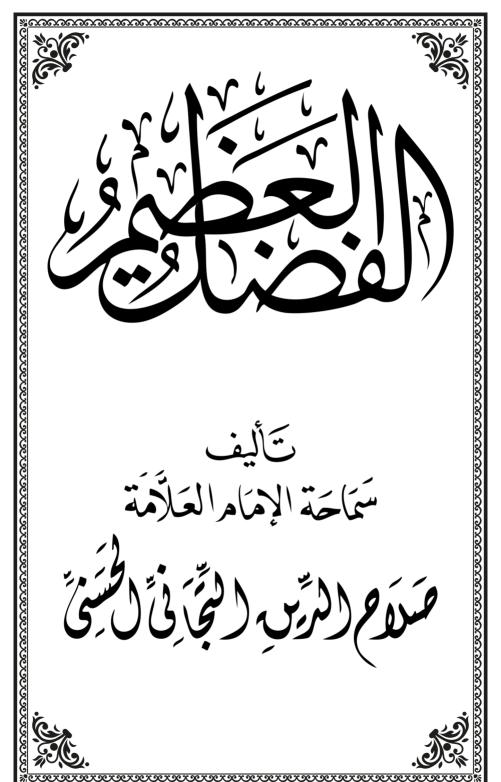











قال رسول الله ﷺ:

«إِنَّكُمْ حَظِي مِنَ الأُمَمِ، وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِينَ».

صدق رسول الله ﷺ









قال تعالى: ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٥]. قال رسول الله عَظِيمٍ النَّبِيِّينَ الأُمْمِ، وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ الْأَمْمِ، وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ الأَلْمَمِ! فيا حُسن حظنا أننا حظه عَظِيْ من الأمم! ويا حُسن حظنا أنه عَظِيْ حظنا من النبيين! فبه، ولأجله عَظِيْ نلنا كل المُنى.

فكم نالت أمته من الأماني لا لشيء إلا لمجرد انتسابها له عليه.

وكم نالت من عظيم الفضل لا عن استحقاق ولكن منَّةً مِنْهُ تعالى عليها؛ لأنها أمة حبيبه وخليله، ومصطفاه من كل خلقه، المخصوص بقاب قوسين أو أدنى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله المطهرين الأبرار.

وعد الله تعالى رسوله ﷺ بأنه سيرضيه في أمته، ولا يخزيه ولا يسوءه، فقد ورد في الحديث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِتُهُ عَنْهُا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَقَد ورد في الحديث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِتُهُ عَنْهُا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَلَا قَوْلَ اللهِ عَرَّوَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسُ فَمَن تَبِعَنِي قَالِدٌ قُولَ اللهِ عَرَّوَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ: ٣٦]. وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨] فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أُمَّتِي تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨] فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أُمَّتِي

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «مسنده»، وعبد الرزاق، والبيهقي، وأبو نعيم في «المعرفة»، والخطيب في «المعرفة»، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي»، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»، وابن الضريس في «فضائل القرآن»، وابن قانع في «معجم الصحابة» عن عبد الله بن ثابت رَضِيَلَيْهُ عَنْهُ. وابن حبان، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» عن أبي الدرداء رَضِيَلَيَّهُ عَنْهُ.

أُمَّتِي » وَبَكَى. فَقَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَيْهِ السَّلَمُ، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَا قَالَ، وَهُو أَعْلَمُ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَهُو أَعْلَمُ، فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوءُكَ (١).

#### أمته ﷺ تتضاعف لها الحسنات دون السيئات:

فقد ورد عن النبي عَلَيْهُ فيما يَرْوِي عن ربّه عَنَهَجَلَ أنه قال: «إِنَّ اللهَ كَتَبَهَا اللهُ لَهُ الْحُسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ؛ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَاتٍ، إلَى عِنْدَهُ حَسَنَاتٍ، إلَى عِنْدَهُ حَسَنَاتٍ، إلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ، إلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عَسَنَةً وَاحِدَةً».

وفي رواية زيادة: «أَوْ يَمْحُوهَا اللهُ، وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللهِ تَعَالَى إِلَّا هَالِكٌ »<sup>(٢)</sup>.

#### وأمته على الأعمال الله تعالى لهم العطاء على الأعمال القليلة:

عن ابن عمر رَضَالِيَّهُ عَنْهُا، أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَنْ سَلَفَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والنسائي، وابن أبي الدنيا في «حسن الظن»، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن حبان، والطبراني، والبيهقي، وابن منده، وابن عساكر في «تاريخه» عن عبد الله بن عمر و ابن العاص رَضَيَلَتُهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، وأحمد، والنسائي في «السنن الكبرى»، والطبراني، والبيهقي، والدارمي، وأبو عوانة، وعبد بن حميد، وابن منده، وأبو نعيم في «الحلية»، والخطيب البغدادي في «تاريخه» عن ابن عباس رَحَوَلَتُهُ عَنْهُا. ومسلم في «صحيحه»، وأحمد، والطبراني في «الكبير» و «الأوسط»، والبيهقي وأبو عوانة وابن حبان، وابن راهويه، وابن منده وأبو نعيم، وابن راهويه، وابن عساكر في «تاريخه» عن أبي هريرة رَصِّكَ لِللهُ عَنْهُ. ومسلم في «صحيحه» وأحمد وأبو عوانة وأبو على وابن منده عن أنس رَصَيَلَتُهُ عَنْهُ في حديث المعراج.

مِنَ الأُمَمِ، كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ: أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ وَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا. ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلِ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صُلِّيَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا قِيرَاطًا. ثُمَّ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ، فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ. فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ: هَؤُلَاءِ أَقَلُّ مِنَّا عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَجْرًا؟ قَالَ اللهُ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَهُو فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ اللهُ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَهُو فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

أما تراهم في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون رسول الله عليه، ثم يحبونه عليه حبًّا قال فيه عليه: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»(٢).

وفي رواية عن ابن أبي ليلى رَضَالِلَهُ عَنهُ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لَا يُؤْمِنُ عَبْدُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ»، وفي رواية زيادة: ﴿وعِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ» (٣).

وعن فاطمة بنت عُتْبَة بن رَبيعة بن عَبْدِ شَمْسٍ، أَنَّ أَبا حُذَيفة بن عُتْبة رَضَيَّكُ عَنَهُ، وَعَالَيْكُ عَنَهُ، أَتَى بِهَا وبِهِنْدَ بِنْتِ عُتْبَة رَسولَ الله ﷺ، تُبَايِعُهُ، فقالت: أَخَذَ عَلَيْنَا فَشَرَطَ عَلَيْنَا، قالت: قُلْتُ لَهُ: يا ابنَ عَمِّ، هَلْ عَلِمْتَ فِي قَوْمِكَ مِنْ هَذِهِ الْعَاهَاتِ أَوِ الْهَنَاتِ قَالت: قُلْتُ لَهُ: يا ابنَ عَمِّ، هَلْ عَلِمْتَ فِي قَوْمِكَ مِنْ هَذِهِ الْعَاهَاتِ أَوِ الْهَنَاتِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «صحيحه»، وفي «خلق أفعال العباد»، وأحمد، والبيهقي، وأبو يعلى، وابن حبان في «صحيحه»، والطبراني، والطيالسي، والروياني، عن ابن عمر رَضَيَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، والطبراني، والبيهقي، والدارمي، وأبو عوانة، وأبو يعلى، وابن حبان، وعبد بن حميد، وابن منده، والخلال في "السنة"، وابن الأعرابي في "معجمه" عن أنس رَضِيَلَيَّهُ عَنهُ. والبخاري في "صحيحه"، والنسائي، والبيهقي، وابن منده، عن أبي هريرة رَضِيَلَيَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني، والبيهقي، وابن الشجري في «أماليه» عن ابن أبي ليلي رَضَالِلُهُ عَنْهُ.

شَيْعًا؟ قال أبو حُذَيْفَة: إِيهًا فَبَايِعِيهِ، فَإِنَّ بِهِذَا يُبَايِعُ وهَكَذَا يَشْتَرِطُ. فَقَالَتْ هِنْدُ: لَا أَبَايِعُكَ عَلَى السَّرِقَة؛ إِنِّي أَسْرِقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي، فَكَفَّ النَّبِيُّ عَلَيْ يَكَهُ، وَكَفَّتْ يَدَهُ، وَكَفَّتْ يَدَهُ، حَتَّى أَرْسَلَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ فَتَحَلَّلَ لَهَا مِنْهُ، فَقَالَ أبو سُفْيَانَ: أَمَّا الرَّطْبُ يَدَهُ، وَتَعَمَّمُ، وأَمَّا الْيَابِسُ فَلَا وَلَا نِعْمَة. قَالَتْ: فَبَايَعْنَاهُ، ثُمَّ قَالَتْ فَاطِمَةُ: مَا كَانَتْ قُبَّةٌ أَبْعَضَ إِلَيَّ مِنْ قُبَّتِكَ، ولَا أَحَبُّ أَنْ يُبِيحَهَا اللهُ وَمَا فِيهَا، واللهِ مَا مِنْ قُبَّةٍ أَحَبُ إِلَيَ اللهُ وَلَا يُعْمَدُ أَنْ يُبِيحَهَا اللهُ وَمَا فِيهَا، واللهِ مَا مِنْ قُبَةٍ أَحَبُ إِلَيَ أَنْ يُبِيحَهَا اللهُ وَمَا فِيهَا، واللهِ مَا مِنْ قُبَةٍ أَحَبُ إِلَيَ اللهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «وَأَيْضًا واللهِ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يُبِيحَهَا اللهُ وَمَا فِيهَا، واللهِ مَا مِنْ قُبَةٍ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ اللهُ وَمَا فِيهَا واللهِ لَا يُؤْمِنُ اللهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ لَا يُؤْمِنُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ مَلَ وَلَا أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ اللهُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فهكذا كان الحب لرسول الله ﷺ يأتي بمجرد البيعة، ثم يأتي -بعد ذلك الحب- معرفة الشرع والدين.

أما في هذه الأيام؛ فالناس يعرفون الشرع أولًا، ثم يقولون: إن رسول الله عند مثلنا، وإنما هو لتبليغ الرسالة فقط، وقد انتهى عندهم دوره عليه عند هذا الحد. فقطعوا صلتهم به عليه فحرمهم الله تعالى من عظيم فضله بتضعيف أعمالهم، هذا على فرض أنها قُبلَتْ أصلًا!

فتضعيف الأعمال إنما كان ببركة رسول الله ﷺ، ولأجله ﷺ، فمن أحبه ﷺ أكثر من ماله وأهله والناس أجمعين حصل له هذا التضعيف.

ومن لم يفعل فلن يُقبل له عمل أصلًا، بل لن يُقبل منه إيمان أصلًا، ويُخاف عليه من سوء العاقبة. إذ إنه خارج عن دائرة الإيمان؛ لقوله ﷺ في الحديث السابق: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ »(٢).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخَرِّجاه. وأقرَّه الذهبي. (٢) سبق تخريجه ص(٩)

▔⋛╬╼

أما علمت ما قاله على الخوارج؟! فقد ورد عن أبي سعيد الخُدْرِيّ رَضَالِكُهُ عَنْهُ أَنه قال: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَهُو يَقْسِمُ قَسْمًا، أَتَاهُ ذُو الْخُويْصِرَةِ - وَهُو رَجُلُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ. فَقَالَ: «وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ». فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ انْذَنْ لِي أَعْدِلْ. قَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ انْذَنْ لِي أَعْدِلْ. قَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ انْذَنْ لِي فَيهِ، فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ. فَقَالَ: «دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، فِيهِ، فَأَصْرِبَ عُنْقَهُ. فَقَالَ: «دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصَلَابًهُمْ مَعَ صَلَاتِهُمْ مَعَ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهُمُ مَعَ صَلَاتِهُمْ مَعَ صَلَاتِهُمْ مَعَ صَلَاتِهُمُ مَعَ صَلَاتِهُمُ مَنَ الرَّمِيَةِ » اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ اللهُ مَعْ صَلَاتُهُ مَعَ صَلَاتِهُ مَعَ صَلَاتُهُ مَعَ صَلَاتُهُ مَعَ صَلَاتِهُ مَعَ صَلَاتُهُ مَعَ صَلَاتُهُ مَعَ صَلَاتُهُ مَعَ مَنَ اللّهُ مِنَ الرَّمِيَةِ » السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَة » اللهُ الل

انظر إلى هذا المسمى ذا الخُورُهُ عرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لم تنفعه صلاته ولا صيامه ولا قراءته للقرآن، وذلك كله لعدم احترام رسول الله على الاحترام الأمثل، والحديث معه على وجه غير لائق، فضلًا عن عدم حبه لرسول الله على المحبة المنصوص عليها في الأحاديث السابقة، ولكن كان كل همه مُنْصَبًا على الشرع فقط، فلم يغن ذلك عنه شيئًا. فقوله لرسول الله على الشرع عقط، الفاروق عمر رَضَيَّلِيَهُ عَنْهُ من رسول الله على الشرع عنقه!!

أما من أحبه عَلَيْ المحبة اللائقة به، فله النصيب الأوفى في عظيم فضل الله، الذي تتضاعف فيه الحسنات، حيث يعطي الله تعالى الكثير على العمل القليل.

صكلاح الدين التجساني الحسني

#### ~~C.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في «صحيحه» عن أبي سعيد الخُدْري.



# عظيم فضل الله في عموم الرحمة والمغفرة بالاقيدا وشرط سوى الانتساب لأمته عليا

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوْيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ١١٦،٤٨].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقُنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ وِيُسَبِّحُونَ كِمَدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَوْمِنُونَ بِهِ مَ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِغْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَا فَٱغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاللَّهُ عَذَابَ ٱلْجُحِيمِ ﴾ [غافر: ٧].

وقال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

وقال تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِّلْعَلَّمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

عن أبي الدَّرْدَاءِ رَضَّالِلُهُ عَنهُ، أنه سَمِعَ النبيَّ عَلَيْ وَهُو يَقُصُّ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ عَبَّتَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦]. فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْ الثَّانِيةَ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ عَبَّتَانِ ﴾. فَقُلْتُ الثَّانِيةَ: وَإِنْ شَرَقَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ الثَّالِثَةَ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ عَلَيْ اللهِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ رَخِمَ جَنَتَانِ ﴾ فَقُلْتُ الثَّالِثَةَ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ رَخِمَ اللهِ؟ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ » (١).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والنسائي في «السنن الكبرى»، والبيهقي وابن خزيمة، والحكيم الترمذي =

عن أبي موسى رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ، وَمَعِي نَفَرُ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ: «أَبْشِرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، صَادِقًا بِهَا، دَخَلَ الْجَنَّةَ». فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ نُبَشِّرُ النَّاسَ، فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَرَجَعَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذِن يَتَكِلَ النَّاسُ. قَالَ: فَرَجَعَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (١).

عن عُمَرَ رَضَالِكَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَمَرَهُ أَن يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ أَنَّهُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، مُخْلِطًا دَخَلَ الجَنَّةَ». فقال عُمَرُ: يا رسولَ الله، إذن يَتَّكِلُوا، فقال عُمَرُ: يا رسولَ الله، إذن يَتَّكِلُوا، فقال عَلَيْهُ: «دَعْهُمْ يَتَّكِلُوا» (٢).

عن بِلال رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا بِلَالُ، نَادِ فِي النَّاسِ، مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ دَخَلَ الجَنَّةَ، أَوْ شَهْرٍ، أَوْ جُمُعَةٍ، أَوْ يَوْمٍ، أَوْ سَاعَةٍ». قال: إذن يَتَّكِلُوا، قال: «وإنِ اتَّكَلُوا»(٣).

قال ﷺ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ »(٤).

<sup>=</sup> في «نوادر الأصول»، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبزار، وأبو يعلى، وابن المنذر، والطبراني، وابن مردويه.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي: رواه أحمد، والطبراني في «الكبير»، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى، وابن خزيمة، وأبو نعيم، وابن بشران في «أماليه»، والفاكهي، والبزار.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير»، وابن الشجري في «أماليه».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في «صحيحه»، وأحمد، وأبو يعلى، والبيهقي، وابن خزيمة، وعبد بن حميد، والطبراني في «الأوسط»، وأبو عوانة، وهو جزء من حديث فيه قال جابر: جاء رجلٌ إلى النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ». قال: يا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: =

\_\_**}** 

عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَالَةِ يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؛ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ»(١).

وفي رواية: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَتَّ، وَالنَّارَ حَتَّ، أَدْخَلَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ »(٢).

عن أَبِي مُوسَى رَضَالِلَهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الآخِرَةِ، عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتَنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ»(٣).

وفي رواية لهذا الحديث قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ مَرْحُومَةٌ، عَذَابُهَا بِأَيْدِيهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَيُقَالُ: هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ»(٤).

<sup>= «</sup>مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ». قال: فأيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قال: «طُولُ القُنُوتِ»، قال: فأيُّ الجِهادِ أَفْضَلُ؟ قال: «مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ، وأَهْرِيقَ دَمُهُ»، قال: فأيُّ الهِجْرَةِ أفضلُ؟ قال: «أَنْ تَهْجُرَ مَا يَكْرَهُ رَبُّكَ».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في «صحيحه»، والترمذي وصححه، والنسائي، وأبو عوانة، وابن السني، والبيهقي، وابن منده، والشاشي، وابن عساكر في «تاريخه».

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ رواه أحمد، والنسائي، وابن السني، وابن منده، والطبراني، والشاشي، وابن عساكر، عن عبادة بن الصامت رَضِيًا لللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، وأبو يعلى، ونعيم بن حماد في «الفتن».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، وأحمد، والبيهقي، والطبراني في «الكبير» =



ولا يشترط للدخول في أمته عَلَيْكُ النطق بالشهادة، فقد ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»(١).

<sup>=</sup> و «الأوسط»، وفي «مسند الشاميين»، وأبو حنيفة في «مسنده»، والروياني، وابن عساكر في «تاريخه» عن أبي موسى رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، وأحمد، وابن أبي شيبة، والنسائي، والحاكم، والطبراني في «الأوسط»، وأبو عوانة، وابن حبان، وعبد بن حميد، وابن منده في «الإيمان»، والبيهقي في «الاعتقاد»، والبزار في «البحر الزخار»، وابن خزيمة في «التوحيد» عن عثمان بن عفان رَضِّالِلَهُ عَنْهُ.



B

# عظيم فضل الله في النية

عن سَهْلِ بن سعد السَّاعِدِيِّ رَخِاللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِيَّةُ المُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ نِيَّتِهِ. وَكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى نِيَّتِهِ. فَإِذَا المُنَافِقِ خَيْرٌ مِنْ نِيَّتِهِ. وَكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى نِيَّتِهِ. فَإِذَا عَمِلَ المُؤْمِنُ عَمَلًا نَارَ فِي قَلْبِهِ نُورٌ»(١).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى لَنَّ النَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ الْعَمَلِ النِّيَّةُ الضَّلِ النِّيَّةُ الضَّادِقَةُ» (٢).

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَالِكُ عَنْ قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ: «نِيَّةُ المُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ، وإن اللهَ عَنَّ عَمَلِهِ، وأَن اللهَ عَنَّ عَمَلِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ النِّيَّةَ لَا رِيَاءَ فِيهَا، وَالعَمَلَ يُخَالِطُه الرِّيَاءُ»(٣).

كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضَالِكُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُعْطِي الدُّنْيَا عَلَى نِيَّةِ الدُّنْيَا» (٤).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني، وأبو نعيم، والديلمي في «مسند الفردوس».

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي الحكيم.

<sup>(</sup>٣) رواه الديلمي في «مسند الفردوس».

<sup>(</sup>٤) رواه أبو يعلى، وابن المبارك في «الزهد»، والشهاب القضاعي في «مسنده».

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد، وابن ماجه، وأبو يعلى.

⇒ૠૢૺૺૺ

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء رَضَالِلَهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصلِّي مِنْ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَنَّفَجَلَّ»(١).

----

<sup>(</sup>١) رواه النسائي، وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم وصححه، وابن خزيمة في «صحيحه»، وابن حبان، وقال المنذري: سنده جيد، وقال العراقي: سنده صحيح.



# عظيمفضل الله في العلم

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخُشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَنَّؤُّا ﴾ [فاطر: ٢٨].

عن كَثِير بن قَيْسٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ قال: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَضَالِلُهُ عَنْهُ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: أَمَا قَدِمْتَ لِتِجَارَةٍ؟ قَالَ: لَا. قالَ: مَا قَدِمْتَ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَظُلُبُ فِيهِ عِلْمًا؛ سَلَكَ اللهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَظُلُبُ فِيهِ عِلْمًا؛ سَلَكَ اللهُ الْغَلْمِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْمُلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْمُلَائِكَةَ لَلْمُ مُن فِي الشَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ، وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. وَمَنْ فِي اللَّمَا أَلُولِم عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى اللهُ الْمُعَمِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكُوَاكِبِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا الْعِلْمَ، وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَرَّثُوا الْعِلْمَ، وَافِرٍ "(١).

عن أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِي عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى الْخَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى أَذْنَاكُمْ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَلائِكَتَهُ، وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ عَلَى أَذْنَاكُمْ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ، وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد، وابن حبان في «صحيحه»، والبيهقي، والدارمي، والطبراني، وابن الأعرابي، وابن أبي شيبة.

وَالأَرَضِينَ، حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّى الْحُوتَ، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ»(١).

عن أبي ذر رَضَٰ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ قال: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا أَبَا ذَرِّ لأَنْ تَغْدُو فَتَعَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا أَبَا ذَرِّ لأَنْ تَغْدُو فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ. وَلأَنْ تَغْدُو فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ -عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلُ - خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ »(٢).

عن أبي أُمَامَةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ، لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أو يُعَلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامَّا حِجَّتُهُ (٣).

عن صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ المُرَادِيِّ رَضَّالِلُهُعَنَهُ، قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَّكِئُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بُرْدٍ لَهُ أَحْمَر، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي جِئْتُ أَطْلُبُ الْعِلْم، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْم، طَالِبُ الْعِلْم لَتَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ وَتُظِلُّهُ الْعِلْم، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْم، طَالِبُ الْعِلْم لَتَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ وَتُظِلُّهُ إِلَى الْعِلْم، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْم، طَالِبُ الْعِلْم لَتَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ وَتُظِلُّهُ إِلَى الْعِلْم، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْم، طَالِبُ الْعِلْم لَتَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ وَتُظِلُّهُ وَلَمُ اللّهُ مَاءَ اللّهُ اللّهُ مَاءَ اللّهُ اللّهُ مَا يَرْكُبُ بَعْضُهَا بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغُوا السَّمَاءَ اللّهُ نَيْ مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ » (٤).

عن أبي هُريرة رَضَالِيَّهُ عَنهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وحسَّنه، والدارمي، والحارث بن أبي أسامة، والطبراني، وابن شاهين، وتمام في «فوائده»، وابن عساكر في «تاريخه» عن أبي أمامة الباهلي رَضَيَّلِتَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه بإسناد حسن، وابن شاهين، والحاكم في «تاريخه».

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير»، وقال الهيثمي: رجاله موثقون كلهم.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «الكبير»، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وأبو نعيم في «المعرفة»، وابن عساكر في «تاريخه».

અૠું}}

وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاع غَيْرِهِ»(١).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُو يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الإِسْلَامَ، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ»(٢).

وفي رواية: «مَنْ جَاءَهُ أَجَلُهُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَنْبِيَاءِ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ، دَرَجَةُ النَّبُوَّةِ»(٣).

~~CO+O>~~

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه، وقال في الزوائد: هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته، والبيهقي، وابن أبي شيبة، والحاكم وصححه.

 <sup>(</sup>٢) رواه الدارمي، وابن بطة العكبري، وابن شاهين، وابن عبد البر عن الحسن رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ
 مرفوعًا.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الأوسط»، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» عن ابن عباس رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ.

# عظيم فضل الله في الوضوء

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

قال تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيْتِمَّ نِعْمَتَهُ وَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٦].

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الطُّهُورُ -وفي رواية: الوضوء- شَطْرُ الْإِيمَانِ »(١). وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فهو في صَلَاةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ »(٢).

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضَّالِلَهُ عَنَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ خُدَّامَ أَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ الرِّعَايَةَ وِعَايَةَ الْإِبلِ، فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشِيِّ، فَأَدْرَكْتُ الرِّعَايَةَ وَرَعْتُهَا بِالْعَشِيِّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّا فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا قَدْ أَوْجَبَ». الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إلَّا قَدْ أَوْجَبَ». فَقُلْتُ: بَخِ بَخٍ، مَا أَجْوَدَ هَذِهِ! فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ: الَّتِي قَبْلَهَا يَا عُقْبَةُ أَجْوَدُ مِنْهَا. فَنَظَرْتُ، فَإِذَا هُو عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: مَا هِيَ يَا أَبَا حَفْصٍ؟ قَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّا فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ وَمْدَهُ لَا قَبْلُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَيَنْ مُحَمَّدًا وَيَنْ مُحَمَّدًا وَيْ وَاللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَعِينَ يَفُرُغُ مِنْ وُضُوبِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَحِينَ يَفُرُغُ مِنْ وُضُوبِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في "صحيحه"، والترمذي وصححه، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي والطبراني، والدارمي، وأبو عوانة، وابن منده، والمروزي، عن أبي مالك الأشجعي رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير في «تهذيب الآثار» عن الإمام علي كرم الله وجهه.

**→4**[4]

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ »(١).

عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ رَحَىٰلِكُهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ المُؤْمِنُ، فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ فِيهِ، وَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ أَيْهِ، وَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ أَنْفِهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَادِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَادِ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَادِ رِجْلَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَادِ رِجْلَيْهِ، فَإِذَا عَسَلَ رِجْلَيْهِ وَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ، خَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَادِ رِجْلَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رَجْلَيْهِ، خَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَادِ رِجْلَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأُسِهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ، خَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَادِ رِجْلَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأُسِهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رَجْلَيْهِ، خَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَادِ رِجْلَيْهِ، فَإِذَا مَتَى مَثْنَهُ إِلَى المَسْجِدِ، وَصَلَاتُهُ، نَافِلَةً لَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ الْمَالِهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَسْجِدِ، وَصَلَاتُهُ، نَافِلَةً لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَسْجِدِ، وَصَلَاتُهُ، نَافِلَةً لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَسْجِدِ، وَصَلَاتُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَسْعِدِ اللهِ المُسْعِدِ اللهِ اللهُ المَلْهُ اللهُ المُسْعِدِ اللهِ اللهُ المَسْعِلَ المَاسِعِ اللهِ اللهُ المَسْعِلَةُ اللهُ المَسْعِلَ المُسْعِدِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المِلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُسْعِدِ اللهُ المُسْعِلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْهُ اللهُ المُعْ

عَن ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلُهُ عَنْهُا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «طَهِّرُوا هَذِهِ الأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَلَكٌ فِي شِعَارِهِ، لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في «صحيحه» وأبو داود، وأحمد، والبيهقي، وأبو عوانة، وابن خزيمة، والطبراني.

<sup>(</sup>٢) رواه مالك، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، والبيهقي، والحاكم وصححه.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني بسند قال عنه الهيثمي: إنه حسن. وابن شاهين في «الثواب».

# عظيم فضل الله في الأذان

عن معاوية بن أبي سفيان رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١).

عن أنس رَضَالِكُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ الْأَذَانِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الإِقَامَةِ لَمْ تُرَدَّ دَعْوَةٌ» (٢).

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ الأنصَارِيِّ ثُمَّ المَازِنِيِّ أَخْبَرَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَعَالِسُهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ: "إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاقِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى ضَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنُّ وَلَا إِنْسُ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ أبو سَعِيدٍ: صَوْتِ المُؤذِّن جِنُّ وَلَا إِنْسُ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ أبو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (٣).

عن أبي موسى الأشْعَرِيِّ رَضَالِسُّهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ الْأَيَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى هَيْأَتِهَا، وَيَبْعَثُ الجُمُعَةَ زَهْرَاءَ مُنِيرَةً، أَهْلُهَا يَحُفُّونَ بِهَا كَالْغَرُوسِ تُهْدَى إِلَى كَرِيمِهَا، تُضِيءُ لَهُمْ يَمْشُونَ فِي ضَوْئِهَا، أَلْوَانُهُمْ كَالثَّلْجِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في "صحيحه"، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، والطبراني، والبيهقي، والبيهقي، وأبو عوانة، وأبو يعلى، وابن حبان، وعبد بن حميد، وابن شاهين عن معاوية رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ. كما رواه أحمد وابن الأعرابي عن أنس رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ. وعبد الرزاق عن أبي هريرة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ. والطبراني عن عقبة ابن عامر رَضِّالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة، وأبو يعلى، وأبو الشيخ في «الأذان»، وابن النجار.

<sup>(</sup>٣) رواه مالك، والبخاري، والنسائي، وأحمد، والبيهقي، وابن حبان، وابن خزيمة عن أبي سعيد رَضَاً لِللهُ عَنْهُ.

بَيَاضًا، وَرِيحُهُمْ يَسْطَعُ كَالْمِسْكِ، يَخُوضُونَ فِي جِبَالِ الْكَافُورِ، يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ النَّقَلَانِ لَا يُطُرِقُونَ تَعَجُّبًا حَتَّى يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، لَا يُخَالِطُهُمْ أَحَدٌ إِلَّا المُؤَذِّنُونَ الجَنَّةَ، لَا يُخَالِطُهُمْ أَحَدٌ إِلَّا المُؤَذِّنُونَ المُحْتَسِبُونَ»(١).

(المحتسب): أي لوجه الله تعالى، لا يتقاضى على ذلك من الناس أجرًا.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّأْذِينِ لَتَضَارَبُوا عَلَيْهِ بِالسُّيُوفِ»(٢).

عن البَرَاءِ بن عَازِبِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ المُقَدَّمِ، وَالمُؤذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «إذا أَخَذَ المُؤذِّنُ فِي أَذانِهِ، وَضَعَ الرَّبُّ يَدَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ، فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ أَذانِهِ، وَإِنَّهُ لَيُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ، فَإِذِا فَرَغَ قالَ الرَّبُّ: صَدَقَ عَبْدِي، وَشَهِدْتَ بِشَهادَةِ الحَقِّ، فأَبْشِرْ »(٤).

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قِيِّ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَا لا يُرَى طَرَفَاهُ».

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (وصححه وأقره الذهبي) والبيهقي، وابن خزيمة، وأبو نعيم، والطبراني، وتمام، وأبو الشيخ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، وعبد بن حميد عن أبي سعيد الخدري رَضَيَليَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي، وأحمد، والطبراني في «الأوسط»، والضياء، وأبو الشيخ عن البَراء بن عازب رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ. وصححه ابن السكن وحسنه المنذري. وروى بعضه ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن أبي هريرة رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ. وَأَبُو الطّبراني عن ابن عمر رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ، وأبو الشيخ عن أبي سعيد رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في «التاريخ»، والديلمي في «مسند الفردوس» عن أنس رَضَالِللهُ عَنْهُ.

وفي رواية زيادة: «يَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ، وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ، وَيُؤَمِنُونَ عَلَى دُعَائِهِ» (١). (قي): بالكسر والتشديد من القواء، وهي الأرض القفر الخالية.

عن مَعْقِل بن يَسَارٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَأْذَنُ اللهُ لِشَيْءٍ أَذَنَهُ لِأَذَنَهُ لِللهَ لِشَيْءٍ أَذَنَهُ لِللهَ عَلَيْهِ: «لا يَأْذَنُ اللهُ لِشَيْءٍ أَذَنَهُ لِللهَ عَلَيْهِ إِللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ لِللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ ع

يقال: أَذِنَ يَأْذَنُ أَذَنًا بالتحريك؛ أي: ما استمع اللهُ لشيء كاسْتِمَاعه لصوت المود الله الله الله المؤذن، ولمن يَتَغنَى بالقرآن، أي يتْلُوهُ يَجْهَرُ به بِقَوَاعِدِهِ بِصَوتٍ حَسَن.

عن أنس بن مالك رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا أُذِّنَ فِي قَرْيَةٍ أُمَّنَهَا اللهُ ﷺ: ﴿إِذَا أُذِّنَ فِي قَرْيَةٍ أُمَّنَهَا اللهُ مِنْ عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ»(٣).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَذَّنَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ » (٤).

عن ثَوْبَانَ رَضَوَلَيْكُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الْأَذَانِ سَنَةً أَوْجَبَ اللهُ لَهُ الجَنَّةَ» (٥).

قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَذَّنَ سَنَةً لَا يَطْلُبُ عَلَيْهِ أَجْرًا، دُعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَوَقَفَ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَقِيلَ لَهُ: اشْفَعْ لِمَنْ شِئْتَ»(٦).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، والطبراني، وابن المبارك عن سلمان الفارسي يُخِوَّالَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الكبير»، والروياني في «مسنده»، والخطيب عن ابن عمر رَيَخُالِلَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط».

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في «السنن»، والخطيب البغدادي في «تاريخه» عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في «شعب الإيمان»، والبخاري في «التاريخ» وفي «الكني»، وأبو الشيخ في «كتاب الأذان»، وابن عساكر في «تاريخه» عن ثوبان رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عساكر في «تاريخه»، والرافعي في «أخبار قزوين» عن أنس رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.



B

#### عظيم فضل الله في الصلاة

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضَّالِلَهُ عَنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى المَقَاعِدِ، فَجَاءَ المُؤَذِّنُ، فَآذَنَهُ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاً، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ وَاللهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا، لَوْلَا أَنَّهُ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ وَاللهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا، لَوْلَا أَنَّهُ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ، رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ، إلاّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيهَا». قَالَ مَالِك: أَرَاهُ يُرِيدُ هَذِهِ إلاّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيهَا». قَالَ مَالِك: أَرَاهُ يُرِيدُ هَذِهِ الْآيَةِ فَرَى السَّيَعَاتِ اللهَ يَقُولُ اللهَ عَلَى الصَّلَوة طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَ النَّيْلِ إِنَّ الْخَسَنَتِ يُذُهِبُنَ السَّيَعَاتِ اللهَ يَقُولُ ذَكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [هود: ١١٤](١).

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: أَذْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَذْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ»(٢).

وفي رواية عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَيضًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ﴾ (٣).

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِّيَكُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةَ حَرَامٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَيَكِيْ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في «صحيحه»، والنسائي، وأحمد، وعبد الرزاق، وأبو عوانة، والحميدي، وابن حبان، والبيهقي، وابن بشران في «أماليه»، وابن شاهين.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي، وابن حبان، وابن خزيمة.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير»، والدارمي.

فَسَأَلَهُ عَنْ كَفَّارَتِهَا، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ۚ ﴾ [هود: ١١٤]. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: «لَكَ، وَلِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي ﴾ (١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً؛ وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لا يريد إلا الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى إلا الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ هِي تَحْبِسُهُ، وَالمَلَاثِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحِدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ الْرُحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ الْهُ عَلَيْهِ. مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ» (٢).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنتَظِرُ الصَّلَاةَ. وَتَقُولُ المَلَائِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ: وَمَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ يُحْدِثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، والترمذي وصححه، وابن ماجه، وأحمد، والبيهقي، والنسائي، وأبو يعلى، وابن حبان، وابن خزيمة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، وأبو داود، والترمذي وصححه، وابن ماجه، وأحمد، والبيهقي، وأبو عوانة، وابن حبان، وابن خزيمة، والطيالسي، وابن المنذر، والمروزي، وأبو نعيم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، وأبو داود، والترمذي وصححه، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، والطبراني، والبيهقي، وأبو عوانة، وأبو يعلى، وابن خزيمة، والطيالسي، وابن راهويه، وابن المنذر.

**(₩**←

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَعَهُ لِللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيَّ: «الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً» (١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، أَعْطَاهُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا» (٢).

عَنْ سَعدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ أَخَوَانِ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَذُكِرَتْ فَضِيلَةُ الْأَوَّلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَلَمْ يَكُنْ الْآخَرُ مُسْلِمًا؟». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَانَ لَا بَأْسَ بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَكُنْ الْآخَرُ مُسْلِمًا؟». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَانَ لَا بَأْسَ بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَكُنْ الْآخَرُ مُسْلِمًا؟ فَمَا يَدُونَ مَسْلِمًا يَا بَعْمِ عَذْبِ عَمْ عَذْبِ بَهِ صَلَاتُهُ، إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاقِ كَمَثُلِ نَهْمٍ غَمْ عَذْبِ بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟ فَإِنَّكُمْ لَا تَدُرُونَ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ "").

قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّبْلُ كُلَّهُ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والحاكم وصححه (وأقره الذهبي)، والبيهقي في «الشعب»، وابن حبان.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، والحاكم وصححه، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) رواه مالك، وأحمد، والنسائي، والحاكم وصححه، والطبراني، والبيهقي، وابن خزيمة، ابن شاهين.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في «صحيحه»، والترمذي وصححه، وأحمد، والبيهقي، وأبو عوانة، وابن حبان عن عثمان بن عفان رَضِيَلِتُهُ عَنهُ.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ»(١).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ كَانَ كَعِدْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ»(٢).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ» (٣).

عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضَٰ اللهِ عَلِيِّ رَضَٰ اللهِ عَلِيِّ وَضَٰ اللهِ عَلِيِّ وَضَٰ الْفَجْرَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، حَرَّمَهُ اللهُ عَمَدُ فِي مَجْلِسِهِ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَلْفَحَهُ أَوْ تَطْعَمَهُ»، وفي رواية: «لَمْ تَمَسَّ جِلْدَهُ النَّارُ» (٤).

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيْهِ رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَّةَ الْفَجْرِ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ». وفي رواية لهذا الحديث: «مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ، حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضَّحَا، لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ» (٥).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الضُّحَا ثِنْتَيْ

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «الكبير».

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط»، وأبو حنيفة في «مسنده» عن ابن عمر رَجَوَاللَّهُ عَنْهُا.

 <sup>(</sup>٣) رواه التِّرمذي وحسنه عن أنس بن مالك رَضِحُالِنَّهُ عَنْهُ. والطبراني في «الكبير»، وقال الهيثمي: إسناده جيد. عن أبي أمامة رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في «الشعب»، وابن شاهين في «الفضائل».

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود، وأحمد، والبيهقي، والطبراني، وأبو يعلى، وابن السني في «عمل اليوم والليلة».

عَشْرَةً رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبِ فِي الجَنَّةِ»(1). عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الضُّحَا رَكْعَتَيْن لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ التَّائِبِينَ، وَمَنْ صَلَّى سِتًّا كُفِيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِينَ، وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ»<sup>(٢)</sup>.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِيَهُ عَنْهَا، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةً يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الضُّحَا، وَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، وَلَمْ يَتْرُكِ الوَتْرَ في سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ، كُتِبَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ»<sup>(٣)</sup>.

عَنِ أَبِي ذَرٍّ رَضَاً لِلَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيٍّ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِن ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ؛ تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيُهُ عَن الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُهُ الْأَذَى عَن الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَبُضْعَتُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ يَأْتِي شَهْوَةً وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ! قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حَقِّهَا؛ أَكَانَ يَأْثُمُ؟». قَالَ: «وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنْ الضُّحَا»(٤).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَا غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»، وفي رواية: «مَنْ حَافَظَ عَلَى سُبْحَةِ الضُّحَا...»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه التَّرمذي، وابن ماجه، والطبراني، وابن عساكر في «تاريخه».

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي الدرداء رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني وأبو نعيم. وقال السيوطي في «الحاوي للفتاوي»: بسند حسن.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في «صحيحه»، وأبو داود، وأحمد، والنسائي في «السنن الكبري»، والبيهقي، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة، والتّرمذي، وأحمد، وابن ماجه، وعبد بن حميد، وابن راهويه عن أبي هريرة رَضِّوَاْلِلَّهُ عَنْهُ.

(شُفْعَةِ الضُّحَا): يعني ركعتي الضُّحَا من الشَفْعِ الزَّوْجِ يُرُوى بالفتح والضم. (السبحة): التطوع.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُكْتَبُ لِلرَّجُلِ فِي رَكْعَتَي الضُّحَا أَلْفُ أَلْفِ حَسَنَةٍ» (١).

عن أُمِّ المُؤْمِنِينَ السَّيِّدَةِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضَالِللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا، حَرُمَ عَلَى النَّارِ»(٢).

وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ؛ بَنَى اللهُ لَهُ بَنَا فِي الجَنَّةِ؛ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ،

عن أُمِّ المُؤْمِنِينَ السَّيِّدَةِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضَيْلَكُ عَنَهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ حَرَّمَ اللهُ بَدَنَهُ عَلَى النَّارِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ رَأَيْتُكَ تُصَلِّى وَتَدَعُ. قَالَ: «لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ» (٤).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَىٰلِلَهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ امْرَأَ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا» (٥٠). الْعَصْرِ أَرْبَعًا» (٥٠).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «التاريخ»، والديلمي في «الفردوس» عن أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والتِّرمذي وصححه، والنسائي، وأحمد، والحاكم، والطبراني، وأبو يعلى، وابن خزيمة.

<sup>(</sup>٣) رواه التِّرمذي، وابن أبي شيبة، وابن عساكر عن أم المؤمنين السيدة عائشة رَيَخَالِّكُعَهَا. وابن شاهين عن أم المؤمنين السيدة أم حبيبة رَضَالِكُعَهَا.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «الكبير».

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود، والتِّرمذي وحسنه، وأحمد، والبيهقي في «السنن»، وابن حبان، والطيالسي.

سِتَّ رَكَعَاتٍ، لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُلِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً (١١).

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ حَبِيبِي رَسُولَ اللهِ عَيَالَةٍ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَقَالَ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَقَالَ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مِثْلَ وَقَالَ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مِثْلَ وَقَالَ: (رَأَيْدُ الْبَحْرِ» (٢).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْبَعُ قَبْلَ الظَّهْرِ كَعِدْلِهِنَّ بَعْدَ العِشاءِ. وأَرْبَعُ بَعْدَ العِشاءِ كَعِدْلِهِنَّ بَعْدَ العِشاءِ كَعِدْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ»(٣).

عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قال: «صَلَاةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا المَكْتُوبَةَ» (٤).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنهُ، قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَلِيٍّ مِنْ قُضَاعَةَ أَسْلَمَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ هُوَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنهُ: النَّهِ رَضَالِيَهُ عَنهُ: النَّهِ رَضَالِيَّهُ عَنهُ: النَّهِ رَضَالِيَّهُ عَنهُ: فَأُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ فِيهَا المُؤَخَّرَ مِنْهُمَا أُدْخِلَ قَبْلَ الشَّهِيدِ، فَعَجِبْتُ لِذَلِكَ، فَأُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ فِيهَا المُؤَخَّرَ مِنْهُمَا أُدْخِلَ قَبْلَ الشَّهِيدِ، فَعَجِبْتُ لِذَلِكَ، فَأُرْمِيتُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ فَأَصْبَحْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ مُنْ اللهِ عَلَيْ وَمَنْ اللهِ عَلَيْ وَمَلَى سِتَّةَ آلَافِ رَكْعَةٍ، أَوْ كَذَا رَكُعةً صَامَ بَعْدَهُ رَمَضَانَ، وَصَلَّى سِتَّةَ آلَافِ رَكْعَةٍ، أَوْ كَذَا رَكُعةً صَلَاةَ السَّنةِ؟» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه التّرمذي، وابن ماجه، والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، وأبو يعلى.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير»، وأبو نعيم، وابن عساكر في «تاريخه».

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الأوسط» عن أنس رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، والطبراني في «الأوسط» و«الصغير»، والبخاري في «التاريخ»، وتمام في «فوائده»، والمروزي، وابن قانع، وابن عساكر في «تاريخه».

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (وقال الهيثمي: إسناده حسن). كذا رواه ابن حبان.



M

# عظيم فضل الله في قيام الليل

عَنْ أَنَسٍ رَضَالِلَهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ بِعِشْرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ، وَصَلَاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ تُعْدَلُ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ بِعَشْرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ بِعَمْدَلُ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَأَكْثرُ مِنْ ذَلِكَ كُلِهِ الرَّكُعْتَانِ يُصَلِّهِمَا بِأَرْضِ الرِّبَاطِ تُعْدَلُ بِأَلْفَي أَلْفِ صَلَاةٍ، وَأَكْثرُ مِنْ ذَلِكَ كُلِهِ الرَّكُعْتَانِ يُصَلِّهِمَا اللهُ عَنَادَ لَلهُ عَنَادٍ يُعَلَى اللهُ عَنَادٍ لَهُ عَنَادٍ لَهُ عَنَادٍ لَلهُ عَنَادٍ لَهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنَادًا لللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنَادًا لللهِ عَنْ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنَادًا لللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا لَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنَادًا لَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ عَلَيْلَةٌ قَالَ: «مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَنَّوَجَلَّ»(٢).

~~CO.

<sup>(</sup>١) رواه أبو الشيخ في «الثواب».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان، والآجري.



B

#### عظيم فضل الله في المساجد

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ عَنَالَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً، وَصَلَاتُهُ فِي المَسْجِدِ الْأَقْصَى المَسْجِدِ اللَّهُ فِي المَسْجِدِ الْأَقْصَى المَسْجِدِ اللَّاقُصَى بِخَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ، وَصَلَاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَام بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ» (١).

عَنْ أُسَيْد بْنِ ظُهَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضَالِيَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه، والطبراني في «الأوسط»، وابن عساكر في «تاريخه».

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذي وحسنه، وابن ماجه، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»، والحاكم وصححه، والطبراني، والبيهقي، وأبو يعلى، وأبو نعيم.



B

#### عظيم فضل الله في بناء المساجد

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَنَى لِلهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ»(١).

(مَفْحَص القَطَاة): بفتح الميم، حفرة صغيرة تحفرها القطاة لتبيض فيها.

(١) رواه ابن ماجه، والبخاري في «التاريخ»، وابن خزيمة في «صحيحه»، والديلمي في «مسند الفردوس» عن جابر رَضَالِتُهُ عَنْهُ. والطيالسي، وابن أبي شيبة، والبزار، والطبراني، وأبو نعيم، والشهاب القضاعي، والبيهقي، وابن حبان عن أبي ذر رَضَالِتَهُ عَنْهُ. والطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبزار عن ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُا. ورواه أبو يعلى، والطبراني عن أنس رَضَالِتَهُ عَنْهُا. وأبو نعيم في «الحلية»، والشهاب القضاعي عن أبى بكر الصديق رَضَالِتَهُ عَنْهُ. وابن راهويه، وأبو نعيم عن أم المؤمنين السيدة عائشة رَضَالِتَهُ عَنْهُا.



### عظيم فضل الله في الجمعة

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ رَضَالِكَهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكُبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، فَسَّلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكُبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْكُمْ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا» (١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَال: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ المَسْجِدِ، فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَمَثلُ المُهَجِّرِ -الْمُبَكِّرِ - إِلَمْ الْمُهَجِّرِ الْمُبَكِّرِ - إِلَى الجُمُعَةِ كَمَثلِ النَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً -البدنة هي الإبل - ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ كَالَّذِي يُهْدِي بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ كَالَّذِي يُهْدِي بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَجَلَسُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ »(٢).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَّالِلَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَوْمُ الجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَنَّفَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا أَتَاهُ اللهُ عَنَّفِجَلَّ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ »(٣).

#### -----

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والتِّرمذي، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي، وعبد الرزاق، وابن أبي عاصم، والحاكم وصححه، والطبراني، وابن حبان، والطيالسي، وابن المنذر، والمروزي وابن عساكر في «تاريخه».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، وأحمد، والبيهقي، والنسائي، والطيالسي، وأبو يعلى، والطبراني، وابن المنذر، والمروزي.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، والنسائي، والبيهقي، والحاكم وصححه، والطبراني.



### عظيم فضل الله في السواك

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ» (١). وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «السِّوَاكُ مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»، وفي رواية: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ، وَمَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «الشعب»، والحارث بن أبي أسامة، وابن زنجويه، والبزار عن أم المؤمنين السيدة عائشة رَضَوَالِيَّهُ عَنَهَا. والدارقطني في الأفراد عن أم الدرداء رَضَوَالِيَّهُ عَنَهَا. والديلمي وابن النجار عن أبي هريرة رَضَوَالِيَّهُ عَنَهُ. ورواه أبو نعيم عن ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنْهُا. ورواه أبو نعيم والحميدي بإسناد جيد عن جابر رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ. وابن شاهين وابن المبارك والمروزي عن حسان بن عطبة مرسلًا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «صحيحه»، والنسائي، وأحمد، والشافعي في «مسنده»، والحميدي، وابن أبي شيبة، وابن راهويه، والدارمي، وأبو يعلى، والطبراني، وأبو نعيم، والبيهقي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رَخَوَلَيْكُعَنْهَا. وأحمد، والطبراني، وابن عساكر عن ابن عمر رَجَوَلِيَّكُعَنْهُا. وابن ماجه، والروياني، والطبراني، وابن عساكر عن أبي أمامة رَجَوَلِيَّكُعَنْهُ. وأحمد، وابن أبي عاصم، وأبو يعلى، وتمام في «فوائده» عن الإمام أبي بكر الصديق رَجَوَلِيَّكُعَنْهُ. والطبراني عن ابن عباس رَجَوَلِيَّكُعَنْهُا.



# عظيم فضل الله في الصدقة

عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضَالِثَهُ عَنَهُ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ وَقَالَ: «مَا يُبْكِيكَ؟». فَقَالَ: قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ. فَقَالَ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ. فَقَالَ النَّبِيُ وَقَيَّةٍ: «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا» ثَلَاثَ مِرَادٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَتِي، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: فَالنَّلُثُ مُنِ اللَّهُ مَّ اللهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَتِي، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: «اللهُ فَي مَالًا كَثِيرًا، وَإِنَّمَا يَرثُنِي ابْنَتِي، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «اللهُ. قَالَ: «اللهُ وَلِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ فَلَاتُكُمُ وَالنَّلُثُ كَثِيرٌ. إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مَا يُكُولُ امْرَأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ. وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مَا يُكُولُ امْرَأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ. وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مَا أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» (١٠).

عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ : يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَصْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَعْبِيرَةٍ مَدَقَةً، وَكُلِّ تَعْبِيرَةٍ مَدَقَةً، وَكُلِّ تَعْبِيرَةٍ مَدَقَةً، وَكُلِّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَعْبِيرَةٍ مَدَقَةً، وَكُلِّ تَعْبِيرَةٍ مَدَقَةً، وَلَيْ يَعْبِيرَةٍ مَدَقَةً، وَكُلِّ تَعْبِيرَةٍ مَدَقَةً، وَكُلِّ تَعْبِيرَةٍ مَدَقَةً، وَكُلِّ تَعْبِيرَةٍ مَدَقَةً، وَكُلِّ تَعْبِيرَةٍ مَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةً، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في «صحيحه»، وأحمد، والبيهقي في «الدلائل»، والبخاري في «الأدب». وروى بعضه البخاري في «صحيحه»، وأحمد، والبيهقي، وعبد الرزاق، وأبو عوانة.

أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَام، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَٰلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا»(١). (البضع): الجماع، ويطلق على الفرج نفسه.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ. وَإِنَّ مِنْ المَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقِ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ »(٢).

مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، بِمِرْطٍ فَاسْتَغْلَاهُ -المرط: كساء من صوف أو خز أو كتان- فَمُرَّ بِهِ عَلَى عَمْرِو بْن أُمَيَّةَ فَاشْتَرَاهُ، فَكَسَاهُ امْرَأَتَهُ سُخَيْلَةَ بِنْتَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ المُطَّلِب، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْمِرْطُ الَّذِي ابْتَعْتَ؟ قَالَ عَمْرُو: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سُخَيْلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ، فَقَالَ: إِنَّ كُلَّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ. قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةِ يَقُولُ ذَاكَ، فَذُكِرَ مَا قَالَ عَمْرٌ ولِرَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّةِ فَقَالَ: «صَدَقَ عَمْرُو، كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ»(٣).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَايَتُهُ عَنْهُا، عن النَّبِيِّ عَيَّكِيَّةٍ قال: «ابْنُ آدَمَ سِتُّونَ وَثَلاثُمِائَةِ مَفْصِلِ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِي كُلِّ يَوْم صَدَقَةٌ». قال: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا الرَّجُلُ صَدَقَةٌ، وَعَوْنُ الرَّجُلِ أَخَاهُ عَلَى الشَّيْءِ صَدَقَةٌ، وَالشَّرْبَةُ مِنَ المَاءِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في «صحيحه»، وأحمد، والبيهقي، وأبو عوانة، وابن حبان، والبخاري في «الأدب المفرد»، وابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وصححه واللفظ له، وأحمد، والطبراني، وعبد بن حميد، والبخاري في «الأدب»، والمروزي عن جابر بن عبد الله رَضَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى، وابن حبان، وابن عساكر.

**→** 

يَسْقِيهَا صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ١١٠.

**(∰**←

وفي رواية أخرى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «أَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَالْحَمْلُ عَلَى الضَّعِيفِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ» (٢).

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضَالِكُمْنَهُ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ»، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يَعْمَلُ بِيَدِهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ، وَيَتَصَدَّقُ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَاللهُ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ» (٣٠). لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَلِيَعْمَلْ بِالمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ» (٣٠).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِتَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ اللاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ. وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ: يَرْفَعُ، عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ. وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ. وَكُلُّ خَطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ. وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ" (٤).

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضَالِكَ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَطْعَمْتَ نَوْجَكَ نَفْسَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني، والبخاري في «الأدب». (٢) رواه ابن حبان في «صحيحه».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، ومسلم في «صحيحيهما»، والنسائي، وأحمد، والبيهقي، والدارمي، وابن أبي شيبة، والطيالسي، وعبد بن حميد، والبزار.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، ومسلم في «صحيحيهما»، وأحمد، والبيهقي، وابن حبان، وابن خزيمة.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد، والنسائي، والطبراني، والبخاري في «الأدب المفرد»، وابن عساكر في «تاريخه».

عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ» (١).

<sup>(</sup>١) رواه التّرمذي وحسنه، والطبراني، والبيهقي، وابن حبان، والبخاري في «الأدب»، والمروزي.



# عظيم فضل الله في الصوم

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ النَّهُ بِذَلِكَ النَّهُ بِذَلِكَ النَّهُ بِذَلِكَ النَّهُ عِنْ خَرِيفًا»(١).

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»(٢).

عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّفَ َ بَاعَدَ اللهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ، رَكْضَ الْفَرَسِ الجَوَادِ المُضَمَّرِ»(٣).

عن أَبِي قَتَادَةَ الأنصارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُثِلًا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيْلِيْ مُنَا ، وَبِمُحَمَّدٍ

(۱) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، والنسائي، وابن أبي شيبة، والبيهقي، وعبد الرزاق، والدارمي، وأبو عوانة، وأبو يعلى، وابن حبان، وابن خريمة، وابن أبي عاصم، وسعيد بن منصور، عن أبي سعيد الخدري رَضَالِتَهُ عَنْهُ. والتِّرمذي، والنسائي، وابن ماجه، والطَّبراني، وسعيد بن منصور، عن أبي هريرة رَضَالِتَهُ عَنْهُ.

(٢) رواه التَّرمذي، والطَّبَرانِي في «الكبير»، والروياني، وابن الشجري في «أماليه»، عن أبي أمامة رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ. والطَّبَرانِي في «الكبير» و «الأوسط» و «الصغير»، والحارث ابن أبي أسامة في «بغيته» عن أبي الدرداء رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ والطَّبَرانِي في «الأوسط» عن جابر بن عبد الله رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ.

(٣) رواه النسائي، والطَّبَر انِي في «الكبير»، وفي «مسند الشاميين»، وأبو يعلى، وابن أبي عاصم، عن عقبة بن عامر رَضَوَلَيْثَهُ عَنهُ. والطَّبَر انِي في «الكبير»، وأبو نعيم وابن الشجري عن أبي أمامة رَضَوَلِيَّهُ عَنهُ. والطَّبَر انِي في «الكبير» و «الأوسط»، وفي «مسند الشاميين» عن عمر و بن عبسة رَضَوَلِيَّهُ عَنهُ. وأبو يعلى عن معاذ رَضَوَلِيَّهُ عَنهُ.

رَسُولًا، وَبِبَيْعَتِنَا بَيْعَةً. قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ؟ فَقَالَ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ» أَوْ: «مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ». قَالَ: «فَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَ يَوْمَ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ، قَالَ: «وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ». قَالَ: «لَيْتَ أَنَّ اللهَ قَوَّانَا لِذَلِكَ». ذَلِكَ». قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَ، قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ». قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ، قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ». قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ، قَالَ: «ذَاكَ يَوْمُ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمُ بُعِشْتُ» أَوْ: «أَنْزِلَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الاثْنَيْنِ؟ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمُ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمُ بُعِشْتُ» أَوْ: «أَنْزِلَ عَلْ شَهْرٍ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، صَوْمُ عَلَى قَلْ إِلَى مَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، صَوْمُ اللَّيْ فِيهِ». قَالَ: «صَوْمُ يَوْمٍ عَرَفَةَ، فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ»، اللَّهُ وَلَدْ وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ»، قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ»، قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ المَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ»، قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ» المَاضِيَة وَالْبَاقِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ وَلَا السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ وَالْتَاقِيَةُ وَلَا السَّنَةَ المَاضِيَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيةَ وَالْبَاقِيَةُ وَالْ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَلَا الْعَلْ وَلَوْمُ الْسَنَهُ الْوَالْفَالَ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ وَالْمَاضِيَةَ وَالْمَاضِيَةَ وَالْمَاضِيَةَ وَلَا الْمُنْ الْمَاضِيْقَ وَالْمَاضِيقَ الْمَاضِيقِيقُ وَالْمَافِيقَالَ الْمُكَافِي السَّنَةُ الْمَاضِيقَ الْمَافِيقِيْهُ الْمَافِيقِيْ الْمَافِيَةُ الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْم

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ كَانَ لَهُ كَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنَ المُحَرَّمِ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثُونَ يَوْمًا» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في «صحيحه» واللفظ له، وأبو داود، وأحمد، والبيهقي، وأبو يعلى، والطيالسي، والطبري في «تهذيب الآثار»، وأبو عوانة.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الصغير».



# عظيم فضل الله في رمضان

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضَيْلَكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قال: "إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبُوابُ الْجِنَانِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَاحِدٌ الشَّهْرَ كُلَّهُ، وَغُلَّقَتْ عُتاةُ الْجِنِّ، وَنَادَى مُنَادٍ أَبُوابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَاحِدٌ الشَّهْرَ كُلَّهُ، وَغُلَّتْ عُتاةُ الْجِنِّ، وَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى انْفِجارِ الصَّبْحِ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ يَمِّمْ وَأَبْشِرْ، وَيَا بَاغِي الشَّرِّ أَقْصِرْ وَأَبْصِرْ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ نَغْفِرُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ نَتُوبُ عَلَيْهِ؟ هَلْ مِنْ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَأَبْصِرْ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ نَغْفِرُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ نَتُوبُ عَلَيْهِ؟ هَلْ مِنْ اللَّي نَعْظِي سُؤْلَهُ؟ وَلِلَّهِ عَرَقِجَلَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ مِنْ شَهْرِ دَاعٍ نَسْتَجِيبُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ نُعْظِي سُؤْلَهُ؟ وَلِلَّهِ عَرَقِجَلَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ سِتُونَ أَلْفًا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَعْتَقَ مِثْلَ مَا أَعْتَقَ مِثْلَ مَا أَعْتَقَ مِثْلَ مَا أَعْتَقَ مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ مَرَّةً، سِتِينَ أَلْفًا سِتِينَ أَلْفًا» (١).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنَهُا، قال: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِنْ حَجَّتِهِ، قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ: «مَا مَنَعَكِ مِنْ الحَجِّ؟». قَالَتْ: أَبُو فُلَانٍ -تَعْنِي زَوْجَهَا- كَانَ لَهُ الْأَنْصَارِيَّةِ: «مَا مَنَعَكِ مِنْ الحَجِّ؟». قَالَتْ: أَبُو فُلَانٍ -تَعْنِي زَوْجَهَا- كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ، حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا. قَالَ: «فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ نَاضِحَانِ، حَجَّةً»، أَوْ: «حَجَّةً مَعِي» (٢).

#### ~~C.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «شعب الإيمان»، وقال المنذري: حسن لا بأس به.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، وأبو داود، والتِّرمذي، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي، والنسائي، وابن أبي عاصم، والحاكم وصححه، والطَّبرانِي، والدارمي، وأبو يعلى، وابن حبان، وابن خزيمة، وأبو نعيم، والطيالسي.



# عظيم فضل الله في ليلة القدر

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَتْمِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ [القدر: ١-٥].

عَنْ مُجَاهِد، أَن النَّبِيَّ عَلَيْ اللهِ أَنْفَ شَهْرٍ، قَالَ: فَعَجِبَ المُسْلِمُونَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّوَجَلً فِي سَبِيلِ اللهِ أَنْفَ شَهْرٍ، قَالَ: فَعَجِبَ المُسْلِمُونَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّوَجَلً فَي اللهِ أَنْفَ اللهُ عَنَّوَجَلً اللهُ اللهِ أَنْفَ الْفَدرِ فَي لَيْلَة الْقَدرِ خَيْرٌ مِّن أَلْفَ الرَّجُلُ السِّلَاحَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَنْفَ اللهِ اللهِ أَنْفَ شَهْرِ ﴾ [القدر: ١-٣]. الَّتِي لَبِسَ فِيهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ السِّلَاحَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَنْفَ شَهْرٍ. وَهَذَا مُرْسَلُ (١).

~~CO+00~~

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «السنن»، وابن أبي حاتم.

### عظيم فضل الله في الاعتكاف

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِكُ عَنْهَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ» (١).

عن عَلِيِّ بن حُسَيْنٍ، عَنْ أبيه، رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ: «مَنِ اعْتَكَفَ عَشْرًا فِي رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ»(٢).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَيَلَقُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيَّةٍ، أنه قَالَ فِي المُعْتَكِفُ (إنَّهُ مُعْتَكِفُ النُّنُوبِ، وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ عَامِلِ الحَسَنَاتِ كُلِّهَا»(٣).

(مُعْتَكِفُ الذُّنُوبِ): أي ممتنع عن الوقوع فيها.

~~CO+00~~

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبَرانِي في «الأوسط» (وقال الهيثمي: إسناده جيد)، والبيهقي، والخطيب البغدادي، والحاكم في «المستدرك».

<sup>(</sup>٢) رواه الطَّبَرانِي، والبيهقي في «شعب الإيمان».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه، والبيهقي في «شعب الإيمان»، وأبو نعيم.

### عظيم فضل الله في النصف من شعبان

عن أم المُؤمِنِين السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضَّالِيَّهُ عَنَهَا قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ: «أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟». فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ عَرَّفِجَلَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ. فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ عَرَّفِجَلَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ. فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ عَرَقِجَلَ قُلْتُ لِللهَ عَنَهِ عَنَهِ عَنَهِ عَنَهِ عَنَهِ عَنَهِ عَنَهِ عَنَهِ عَنَهِ لَيْ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ عَنَهِ كَاللهَ لَا لَكُنْ لَا لَكُنْ اللهَ عَلَاهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

عن عَلِيِّ بن أبي طالب، كَرَّمَ اللهُ وَجهه، قَالَ: قَالَ ﷺ: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا، وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مُسْتَعْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأَعْافِيَهُ؟ أَلَا مُشْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأَعْافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»(٢).

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ: «إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ »(٣).

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذي، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، وابن بطة في «الإبانة»، والبيهقي، وعبد بن حميد، وابن راهويه، والدارقطني.

و «كلب»: قبيلة، وخصهم لأنهم أكثر غنمًا من سائر العرب.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه، والبيهقي، وابن بشران في «أماليه»، والفاكهي في «أخبار مكة».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه، وابن بطة في «الإبانة»، وابن أبي عاصم في «السنة»، والدارقطني عن أبي موسى الأشعري رَصَيَالِلَّهُ عَنْهُ. وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، وابن بطة في «الإبانة»، والبيهقي، =

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، قَالَ: «يَطَّلِعُ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ لَيْلَةَ

النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيُمْهِلُ الْكَافِرِينَ، وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدْعُوهُ»(١).

<sup>=</sup> والبزار، والدارقطني عن كثير بن مرة الحضرمي رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ. والطَّبَرانِي في «الكبير»، والبيهقي، وابن حبان، وابن أبي عاصم في «السنة»، والدارقطني عن معاذ بن جبل رَضَالِللَّهُ عَنْهُ. والبزار والدارمي عن أبي بكر رَضَّٱلِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) رواه الطّبر انِي، والبيهقي، وابن أبي عاصم، وابن أبي شيبة، والدارقطني.



M

# عظيم فضل الله في ليلتي العيدين

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ»(١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه، والمروزي، وابن الشجري في «أماليه» عن أبي أمامة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.



# عظيمفضل الله في الج

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضَيْلَتُهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَهُ: «حَجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ»(١).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِّهُ عَنْهُا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّالَةٍ قَالَ: «حَجَّةُ الإِسْلَامِ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ غَزْوَةً» (٢).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بن عُمَيْرٍ، أنه سَمع أباه يقول لابن عُمَر رَضَالِلَهُ عَنْهُا: مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: الْحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لا أَنْ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ مَسْحَهُمَا يَخُطُّ الْخَطَايَا» (٣).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ سَبْعًا، وَرَكَعَ رَكْعَتينِ، كَانَتْ لَهُ كَعِتَاقِ رَقَبَةٍ» (٤).

عن أم المُؤْمِنِينَ السَّيِّدَةِ عَائِشَة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، قَالَتِ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَ ﷺ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «جِهَادُكُنَّ الحَجُّ»(٥).

#### ~~C.

<sup>(</sup>١) رواه الطُّبَرانِي، والبيهقي، والحاكم وصححه، وابن شاهين.

<sup>(</sup>٢) رواه البزار، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن خزيمة في «صحيحه»، والبيهقي، والطَّبَرانِي، والطيالسي.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه، وأحمد، والبيهقي، وأبو نعيم، وابن راهويه، وابن سعد.



# عظيم فضل الله في يوم عرفة

عَنْ جَابِرٍ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ؛ يَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْنًا غُبْرًا ضَاحِينَ، جَاءُوا مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ لَمْ يَرَوْا رَحْمَتِي، وَلَمْ يَرَوْا رَحْمَتِي، وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِي، فَلَمْ أَرَ يَوْمًا أَكْثَرَ عَتِيقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ (1).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن خزيمة، وابن حبان، وأبو يعلى، وابن منده، والبيهقي، والديلمي في «مسند الفردوس».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في «صحيحه»، والتّرمذي وحسَّنه، وابن ماجه عن أبي قتادة رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ.



# عظيم فضل الله في الأيام العشر الأول من ذي الجمة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ». قِيلَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ»(١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعَالِكُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامٌ أَحَبُّ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ، وَلَيْلَةٌ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ» (٢).

وفي رواية عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَيَّكُ عَنْهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلَيْ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ عَنْهَا، مَنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ، وَلَا الْعَمَلُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَنَّىَجَلَّ، مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَخْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَذِكْرِ اللهِ، وَإِنَّ صِيَامَ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَذِكْرِ اللهِ، وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا يُعْدَلُ بِصِيَامٍ سَنَةٍ، وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ سَبْعَمِائَةٍ ضِعْفٍ» (٣).

#### ~~~~~~~

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والتِّرمذي وصححه، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، والطَّبَرانِي، والدارمي، وأبو عوانة، وابن حبان، وابن خزيمة، وابن أبي عاصم، والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه، والبزار، وأبو عوانة، والبيهقي، والطوسي، وابن الأعرابي، والديلمي في «الفردوس»، والخطيب، وابن النجار.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» وفي «فضائل الأوقات».



# عظيم فضل الله في الحب في الله

وَرَدَ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ رَعَٰ اللّهِ عَنَجَلَ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، النّاسُ اسْمَعُوا وَاعْقِلُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلّهِ عَنَجَلَ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءً يَغْبِطُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنْ اللهِ . فَجَاءَ رَجُلٌ مِن يَغْبِطُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنْ اللهِ يَاللهِ نَاسٌ مِن اللهِ اللهِ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالشَّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ النَّاسِ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالشَّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِن اللهِ اللهِ عَلَيْهِ لِسُوَالِ اللهِ عَلَيْهِ لِسُوالِ اللهِ عَلْهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَاسِ مِنْ أَفْنَاءِ النّاسِ، وَنَوَازِعِ الْقَيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُورًا بِهُ مُنَالًا لللهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُورًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

#### ~~C.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد واللفظ له ووثق رجاله الهيثمي. وأورده أبو يعلى، والحاكم، وابن أبي حاتم في «تفسيره»، والطَّبَرانِي، وابن المبارك، والبيهقي، وابن أبي الدنيا.



### عظيم فضل الله في حب رسول الله ﷺ

عَنْ أَنَسِ رَضَالِنَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِي عَلَيْهُ عَنْ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: ﴿ وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ ﴾. قَالَ: لَا شَيْءَ إِلَّا أَنِي أُحِبُّ الله وَرَسُولِهِ وَفِي رواية: قَالَ أَنسُ رَضَالِهُ عَنَهُ: وفِي رواية: قَالَ أَنسُ رَضَالِهُ عَنهُ: فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلاةٍ وَلا صِيَامٍ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلاةٍ وَلا صِيَامٍ وَلَا صَدَقَةٍ ، وَلَكِنِي أُحِبُ الله وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ: ﴿ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾. قَالَ وَلا صَدَقَةٍ ، وَلَكِنِي أُحِبُ الله وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ: ﴿ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ وَلَك مَا أَحْبَبْتَ ﴾. أَنسُ رَضَالِيَهُ عَنهُ: فَمَا فَرِحْنَا بِهَوْلِ النَّبِي عَيْهِ : ﴿ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ وَفي رواية أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ قَالَ: ﴿ فَا الْحَيْبِ قَالَ: اللّهُمُ فَإِنَّا نُحِبُّكَ وَنُحِبُ وَكَانَ أَنسٌ رَضَالِيَكُ عَنهُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: اللّهُمُ فَإِنَّا نُحِبُّكَ وَنُحِبُ وَكَانَ أَنسٌ رَضَالِيَهُ عَنهُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: اللّهُمَّ فَإِنَّا نُحِبُّكَ وَنُحِبُ وَكَانَ أَنسٌ رَضَالِيَهُ عَنهُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: اللّهُمُّ فَإِنَّا نُحِبُكَ وَنُحِبُ وَكُانَ أَنسٌ رَضَالِيَهُ عَنهُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: اللّهُمُّ فَإِنَّا نُحِبُكَ وَنُحِبُ وَيُعَلِي وَلَاكُ اللّهُ الْكَاهُمُ فَإِنَا نُحِبُكَ وَنُحِبُ وَلَاكَ مَا الْحَدِيثِ قَالَ: اللّهُ هَمَّ فَإِنَّا نُحِبُكَ وَنُحِبُ وَكَانَ أَنْتُ مُ وَلِكُ مَا الْعَلَا الْعَلَادِيثِ قَالَ: اللّهُمُ فَإِنَا نُحِيلِكُ وَنُحِبُ وَلَاكُ الْكَاهُمُ الْمُ اللهُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ الْتُولُ الْمُعْمَلُونَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْلِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْمُؤَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الله

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ جَهْوَرِيُّ الصَّوْتِ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»(٢).

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي، وعبد الرزاق، والطَّبَرانِي، وأبو يعلى، وعبد بن حميد، والبزار، والدارقطني، والخطيب البغدادي، وابن حبان، وابن خزيمة، والطيالسي، وابن منده.

<sup>(</sup>٢) رواه التّرمذي وصححه، وأحمد، والنسائي، والطَّبَرانِي.

અૠું}]

لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا يُبْكِيكَ يَا فُلانُ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَإِنِّي لَأَذْكُرُكَ وَأَنَا فِي أَهْلِي فَيَأْخُذُنِي مِثْلُ الْجُنُونِ حَتَّى آتِيكَ، فَذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، فَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَجَامِعَكَ إِلَّا فِي مِثْلُ الْجُنُونِ حَتَّى آتِيكَ، فَذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، فَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَجَامِعَكَ إِلَّا فِي اللَّذُنْيَا، وَأَنَّكَ تُرْفَعُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَعَرَفْتُ أَنِّي إِنْ أَنَا أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، كُنْتُ فِي مَنْزِلَةٍ هِي أَدْنَى مِنْ مَنْزِلَتِكَ. قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَيْقٍ شَيْئًا. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِن ٱلنَّبِيِّنَ وَالشَّهُ مَاللَهُ عَلَيْهِم مِن ٱلنَّبِيِّنَ وَالشَّهُ عَلَيْهِم مِن ٱلنَّبِيتِنَ وَٱلشَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِم مِن ٱلنَّهُ عَلَيْهِم مِن ٱلنَّهِ وَلَي لَكُونَ أَوْلَتِهِنَ وَٱلشَّهُ عَلَيْهِم قَن ٱللّهُ عَلَيْهِم وَلَا اللهُ وَلَيْكَ وَعَلَالًى اللهُ عَلَيْهِم مِن ٱللّهُ عَلَيْهِم وَلَا اللهُ عَلَيْهِم فِي اللّهُ عَلَيْهِم وَلَا اللهُ عَلَيْهِم وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه هناد في «الزهد».



### عظيم فضل الله في حب أهل بيت رسول الله عَلَيْة

عَنِ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، كَانَ مَعِي فِي ذَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١).

عَنْ حَنَشٍ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ - وَهُو آخِذُ بِبَابِ الْكَعْبَةِ - يَقُولُ: مَنْ عَرَفَني فَأَنَا أَبُو ذَرِّ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: مَنْ عَرَفَني فَأَنَا أَبُو ذَرِّ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ »(٢).

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: لَما رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَنَزَلَ غَدِيرَ خُمِّ، وَأَمَرَ بِدَوْحَاتٍ فَقُمِمْنَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «كَأَنِّي قَدْ دُعِيتُ فَأَجَبْتُ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ عَنَفِجَلَّ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، انْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونَنِي فِيهِمَا، إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الحَوْضَ».

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذي وحسَّنه، وأحمد، والطَّبرانِي، والدولابي، والآجري، وابن الغطريف، وابن عساكر والخطيب البغدادي في «تاريخيهما».

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «فضائل الصحابة»، والبزار، والفاكهي في «أخبار مكة»، والآجري في «الشريعة»، والطَّبَرانِي، والحاكم وصححه، والشهاب القضاعي، وابن الشجري في «أماليه»، والدارقطني عن أبي ذر رَضَوَلِنَهُ عَنْهُ. كذا رواه البزار، والطَّبَرانِي، وأبو نعيم، وابن بشران في «أماليه»، والدارقطني عن أبي سعيد الخدري رَضَوَلِنَهُ عَنْهُ. ورواه الطَّبَرانِي عن أبي سعيد الخدري رَضَوَلِنَهُ عَنْهُ. ورواه الطَّبَرانِي عن أبي سعيد النه بن الزبير رَضَوَلِنَهُ عَنْهُ. ورواه الدولابي في «الكنى» عن عامر بن واثلة رَضَوَلِنَهُ عَنْهُ. والبزار عن عبد الله بن الزبير رَضَوَلِنَهُ عَنْهُ.

ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَقِجَلَّ مَوْلَايَ، وَأَنَا مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنِ» ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ، فَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ. اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ» قَالَ: فَقُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّةٍ؟ قَالَ: مَا كَانَ فِي الدَّوْحَاتِ أَحَدُ إِلَّا قَدْ رَآهُ بِعَيْنِهِ وَسَمِعَهُ بِأُذُنِهِ (١).

وفي رواية البَراء بن عازب لحديث الموالاة، زيادة: فَلَقِيَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَليَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: (هَنِيئًا يَا ابْنَ أَبِي طَالِبِ أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ)(٢).

عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ رَضَالِللَّهُ عَنْهَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : «لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَعِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ، وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ "(٣).

<sup>(</sup>١) بهذا اللفظ رواه النسائي، والطحاوي، والآجري في «الشريعة»، والطّبَرانِي. وقد خص الإمام الذهبي طرق هذا الحديث في رسالة أسماها: «رسالة طرق حديث: من كنت مولاه فعَلِيّ مولاه».

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، وابن أبي شيبة، وابن الشجري، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) رواه الطّبَرانِي، وابن الشجري في «أماليه»، والديلمي في «مسند الفردوس».

### عظيم فضل الله في البلاء

قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَىءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْخُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَتِ ۗ وَبَقِير ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٥].

وقال تعالى: ﴿ وَلَنَبُلُونَكُمْ حَتَىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَاْ أَخْبَارَكُمْ ﴾ [محمد: ٣١].

وقال تعالى: ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتُركُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ۚ فَلَيَعُلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعُلَمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣،٢].

عَنِ الْحَسَنِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَيُكَفِّرُ عَنِ المُؤْمِنِ مِنْ خَطَايَاهُ كُلِّهَا بِحُمَّى لَيْلَةٍ»(١). قال ابنُ المُبَارَكِ: هَذَا مِنْ جَيِّدِ الحَدِيثِ.

عن أسد بن كرز رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الحُمَّى تَحُتُّ الْخَطَايَا، كَمَا تَحُتُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَها» (٢). تَحُتُّ: أي: تُسقط.

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «الحُمَّى حَظُّ كُلِّ مُؤمِنِ مِنَ النَّارِ»(٣).

وفي رواية زيادة: «وحُمَّى لَيْلَةٍ تُكَفِّرُ خَطايا سَنَةٍ مُجَرَّمَةٍ»<sup>(٤)</sup>.

(سنة مجرمة): أي سنةً تامةً كاملةً.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «الشعب»، وابن أبي الدنيا في «المرض»، و «الكفارات».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن قانع.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا عن عثمان رَضَوَليَّكُ عَنْهُ، والبزار عن أم المؤمنين السيدة عائشة رَضَوَليَّكُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة في رواية الشهاب القضاعي عن ابن مسعود رَضَّاللُّهُ عَنْهُ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الحُمَّى حَظٌّ أَمَّتِي مِنْ جَهَنَّمَ»(١).

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «الحُمَّى كِيرٌ مِنْ جَهَنَّمَ، فَمَا أَصَابَ المُؤْمِنَ مِنْهَا كَانَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ»(٢).

(الكير): زِقَّ أو وعاء من جلد أو نحوه يشبه الكيس يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإذكائها.

قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَنْ أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدِي ثَوَابٌ إِلا الجَنَّةَ». قِيلَ: وَمَا كَرِيمَتَيْهِ؟ قَالَ: «عَيْنَاهُ»(٣).

وفي رواية عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: «مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلا حُزْنٍ، وَلَا أَذًى، وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ »(٤).

(الوَصَبُ): التَّعَب، والفُتُورِ في البَدَن.

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ عَلَيْهِ : «إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبَرانِي في «الأوسط» عن أنس رَخِوَليَّهُ عَنْهُ، وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رَخِوَليَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) رواه الطَّبَرانِي في «الكبير»، والبيهقي في «الشعب»، والطحاوي، والروياني، وابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٣) رواه الطَّبَرانِي، وأبو يعلى، وعبد بن حميد، والخطيب البغدادي، والحارث بن أبي أسامة عن ابن عباس رَضَّالِتَهُ عَنْهُا. كذا رواه الطَّبرانِي، وابن حبان عن العرباض بن سارية رَضَّالِتُهُ عَنْهُ. ورواه أحمد، والطَّبرانِي، والبيهقي، وأبو يعلى عن أنس بن مالك رَضَّالِتَهُ عَنْهُ. ورواه ابن ماجه، وأحمد، والطَّبرانِي، والبخاري في «الأدب»، وابن السني عن أبي أمامة رَضَّالِتَهُ عَنْهُ. ورواه الطَّبرانِي عن جرير ابن عبد الله رَضَالِتَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، وأحمد، والبيهقي، وأبو يعلى، وابن حبان، وعبد بن حميد.

الْعَبْدِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا مِنَ الْعَمَل، ابْتَلَاهُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ بِالحُزْنِ لِيُكَفِّرَهَا عَنْهُ»(١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَٰ لِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجُزَبِهِ عَ النساء: ١٢٣].

بَلَغَتْ مِنْ المُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، فَفِي كُلِّ** مَا يُصَابُ بِهِ المُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا أَوْ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا»(٢).

عَنْ زَيْنَبَ بْنَةِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَّلِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِرَسُولِ اللهِ عَيَالِيةٍ: أَرَأَيْتَ هَذِهِ الْأَمْرَاضَ الَّتِي تُصِيبُنَا، مَا لَنَا بِهَا؟ قَالَ: «كَفَّارَاتُ». قَالَ أَبِي: وَإِنْ قَلَّتْ؟ قَالَ: «**وَإِنْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا**». قَالَ: فَدَعَا أَبِي عَلَى نَفْسِهِ أَلَّا يُفَارِقَهُ الْوَعْكُ حَتَّى يَمُوتَ، فِي أَلَّا يَشْغَلَهُ عَنْ حَجِّ وَلَا عُمْرَةٍ، وَلَا جِهَادٍ فِي سَبِيل اللهِ، وَلَا صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ، فَمَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ إِلَّا وَجَدَ حَرَّهُ حَتَّى مَاتَ (٣).

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاس أَشَدُّ بَلاءً؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ »(٤).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وابن أبي الدنيا، وأبو نعيم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في «صحيحه»، والتِّرمذي وحسنه، وابن أبي شيبة، والبيهقي، والحميدي، وسعيد بن منصور.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، والنسائي، والحاكم وصححه، والبيهقي، وأبو يعلى، وابن حبان، وابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٤) رواه التِّرمذي وصححه، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، والنسائي، والحاكم، والبيهقي، والدارمي، وأبو يعلى، وابن حبان، والطيالسي.

(الأمثل): الأفضل والأشرف والأقرب مماثلة لهديهم في كل زمان.

(البلاء): الاختبار والامتحان بالخير أو الشر. (ما برح): ما زال.

عَنِ ابْنِ أَبِي فَاطِمَةَ الضَّمْرِيِّ، عن أبيه، عن جَدِّهِ رَضَّلِسُّهُ عَهْمُ، قال: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «مَنْ يُحِبُّ أَنْ يُصْبِحَ فَلا يَسْقَمُ؟». فَابْتَدَأَنْاهُ، فَقُلْنَا: نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَعَرَفْنَاهَا فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَتُحِبُّونَ أَنْ تَكُونُوا كَالْحَمِيرِ الصَّالَّةِ؟». -وفي رواية: «كالحَمِير الضَّالَّة» - قَالُوا: لا، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَلا تُحِبُّونَ أَنْ تَكُونُوا أَصْحَابَ بَلاءٍ، وَأَصْحَابَ كَفَّارَاتٍ؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ قَالَ: «أَلا تُحِبُّونَ أَنْ تَكُونُوا أَصْحَابَ بَلاءٍ، وَأَصْحَابَ كَفَّارَاتٍ؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ إِنَّ اللهَ لَيَبْتَلِي المُؤْمِنَ الْبَلاءَ، وَمَا يَبْتَلِيهِ بِهِ إِلا لِكَرَامَتِهِ عَلَيْهِ، إِنَّ اللهَ لَيَبْتَلِيهِ مِنَ الْبَلاءِ مَا يُبَلِّغُهُ تِلْكَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَهُ مَنْزِلَةً لَمْ يَبْلُغُهَا بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ، فَيَبْتَلِيهِ مِنَ الْبَلاءِ مَا يُبَلِّغُهُ تِلْكَ إِلَا لَكَرَامَتِهِ عَلَيْهِ، اللهَ قَدْ أَنْزَلَهُ مَنْزِلَةً لَمْ يَبْلُغُهَا بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ، فَيَبْتَلِيهِ مِنَ الْبَلاءِ مَا يُبَلِّغُهُ تِلْكَ اللهَ لَلْ اللهَ قَدْ أَنْزَلَهُ مَنْزِلَةً لَمْ يَبْلُغُهَا بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ، فَيَبْتَلِيهِ مِنَ الْبَلاءِ مَا يُبَلِّغُهُ تِلْكَ اللهَ لَلَا لَكُونَامَةً إِلَى اللهَ قَدْ أَنْزَلَهُ مَنْزِلَةً لَمْ يَبْلُغُهَا بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ، فَيَبْتَلِيهِ مِنَ الْبُلاءِ مَا يُبَلِّغُهُ تِلْكَ اللهَ لَكُونَامُ اللهَ اللهُ قَدْ أَنْزَلَهُ مَنْزِلَةً لَمْ يَبْلُغُهَا بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ، فَيَبْتَلِيهِ مِنَ الْبُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضَالَّكُ عَنَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَنَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَنَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَنَى اللَّهُ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهِ حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ «مَا ضَرَبَ مِنْ مُؤْمِنٍ عِرْقٌ إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهِ حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهِ دَرَجَةً » (٢).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضَالِيَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قال: «مَنْ صُدِّعَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَاحْتَسَبَ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا كَانَ قَبْلُ مِنْ ذَنْبِ» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه الطّبَرانِي، والبيهقي، وأبو نعيم، وابن سعد، والبخاري في «التاريخ»، وابن عساكر، والصالّ من الحمير هو الوحشي الحاد الصوت، كأنه يريد الحمير الصحيحة الأجساد الشديدة الأصوات لقوتها ونشاطها.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم وصححه، والديلمي في «مسند الفردوس».

<sup>(</sup>٣) رواه الطُّبَرانِي.

**₹** 

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ الصَّدَاعُ وَالمَلِيلَةُ بِالمَرْءِ المُسْلِم حَتَّى يَدَعَهُ مِثْلَ الْفِضَّةِ المُصَفَّاةِ»(١).

عَنْ عَامِرٍ الرَّامِ أَخِي الْخَضِرِ رَضَالِلُهُ عَنَّهُا، قَالَ: إِنِّي لَبِبِلَادِنَا إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَايَاتٌ وَأَلْوِيَةٌ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا لِوَاءُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهٍ، فَأَتَيْتُهُ وَهُو تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدْ بُسِطَ لَهُ كِسَاءٌ وَهُو جَالِسٌ عَلَيْهِ، وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، قَدْ بُسِطَ لَهُ كِسَاءٌ وَهُو جَالِسٌ عَلَيْهِ، وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ، فَجَلَسْتُ إلَيْهِمْ، فَذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ اللهُ فَذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْأَسْقَامَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ، وَلَمْ يَرْسُلُوهُ، فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ، وَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ مَا مَرِضْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَقُهُ اللهُ عَنْهُ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ يَقَالَ رَجُلُ مِمْنَ حَوْلَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْأَسْقَامُ ؟ وَاللهِ مَا مَرِضْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَل

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضَى لِللَّهُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُصْرَعُ صَرْعُ مَوْعَةً مِنْ مَرِضِ إِلَّا بَعَثَهُ اللهُ مِنْهَا طَاهِرًا» (٣).

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا مَرِضَ أَوْحَى اللهُ عَنَّوْجَلَّ إِلَى مَلَائِكَتِهِ، فَيَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي بِقَيْدٍ مِنْ قُيُودِي، فَإِنْ قَبَصْتُهُ أَغْفِرُ لَهُ، لَا ذَنْبَ لَهُ» (٤).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، وابن أبي شيبة، والبخاري في «الأدب»، وأبو نعيم، والبغوي.

<sup>(</sup>٣) رواه الطَّبَرانِي، والروياني، وتمام في «فوائده»، وابن الشجري في «أماليه»، وابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٤) رواه الطَّبَرانِي، والحاكم وصححه، وابن الشجري في «أماليه»، وابن أبي الدنيا.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضَالِكَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ ﷺ: «إِنَّ الله لَيُجَرِّبُ أَحَدَكُمْ بِالْبَلَاءِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِ - كَمَا يُجَرِّبُ أَحَدُكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ الْإِبْرِيزِ، فَذَلِكَ الَّذِي نَجَّاهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ السَّيِّئَاتِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ دُونَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّذِي يَشُكُّ بَعْضَ الشَّكِّ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ الْأَسْوَدِ، فَلَلِكَ الَّذِي فَذَلِكَ الَّذِي يَشُكُّ بَعْضَ الشَّكِّ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ الْأَسْوَدِ، فَلَلِكَ الَّذِي قَدِ افْتُتِنَ »(١).

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضَالِكَعَنهُ، قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا غَمَضَتْ عَيْنِي مُنْذُ سَبْعِ لَيَالٍ، وَلَا أَحَدٌ يَحْضُرُنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْهِ: «يَا أَخِي اصْبِرْ، يَا أَخِي اصْبِرْ، يَا أَخِي اصْبِرْ تَخْرُج مِنْ ذُنُوبِكَ كَمَا دَخَلْتَ فِيهَا». قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْهِ: «سَاعَاتُ الْأَمْرَاضِ يَذْهَبْنَ بَسَاعَاتُ الْأَمْرَاضِ يَذْهَبْنَ بَسَاعَاتِ الْخَطَايَا» (٢).

#### ~~C+00~~

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبَرانِي، والحاكم وصححه، وأقره الذهبي، وابن أبي الدنيا، والديلمي في «مسند الفردوس».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا، وتمام في «فوائده».



### عظيمفضل الله فيعيادة المريض

قَالَ الإِمَامُ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدُوةً، إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي. وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي. وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ. وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الجَنَّةِ». قَالَ: إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ. وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الجَنَّةِ». قَالَ: فَقُلْنَا: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ: وَمَا الْخَرِيفُ؟ قَالَ: السَّاقِيَةُ الَّتِي تَسْقِي النَّخْلُ (١). وقيل: الخريف هو الثمار.

<sup>(</sup>۱) رواه التِّرمذي وقال: حديث حسن غريب، كما رواه ابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي، وعبد الرزاق، والنسائي، والحاكم وصححه، وأبو يعلى، وابن بشران في «أماليه»، وهناد، والشاشي، وابن عساكر.



# عظيم فضل الله فيمن مات ولده أوصفيه

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْث، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّة بِفَضْلِ رَحْمَتِه إِيَّاهُمْ »(١). (يبلغ الحِنْث): يبلغ مبلغ الرجال، ويجْري عليه القلَم، فيُكْتَب عليه الحِنْث؛ وهو الإثم.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا مُسْلِمَيْنِ مَضَى لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلَادِهِمَا لَمْ يَبْلُغُوا حِنْنًا، كَانُوا لَهُمَا حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ»، قَالَ: فَقَالَ أَبُو ذَرِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: مَضَى لِي اثْنَانِ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «وَاثْنَانِ». قَالَ: فَقَالَ أَبُيُّ أَبُو المُنْذِرِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ: مَضَى لِي وَاحِدٌ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَوَاحِدٌ، وَذَلِكَ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى» (٢).

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّة، عَنْ أَبِيهِ رَضَيَّكُ عَنْهُا قال: إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْتِي النَّبِيَ عَيَّكُ وَمَعَهُ ابْنُ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيَّكُ : «أَتُحِبُّهُ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَبَّكَ اللهُ كَمَا أُحِبُّهُ. فَفَقَدَهُ النَّبِيُ عَيَكَ فَقَالَ: هَا فَعَلَ ابْنُ فُلَانٍ؟». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُ فَفَقَدَهُ النَّبِيُ عَيَكَ فَقَالَ: هَمَا فَعَلَ ابْنُ فُلَانٍ؟». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُ فَفَالَ النَّبِي الْمَعْدَةُ النَّهِ، مَاتَ. فَقَالَ النَّبِي اللهَ وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ؟». فَقَالَ رَبُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله خَاصَةً أَوْ لِكُلِّنَا؟ قَالَ: «بَلْ لِكُلِّكُمْ» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «صحيحه»، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وأبو يعلى.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي، والطبراني، وابن أبي يعلى، والخرائطي، وأبو نعيم، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، وعبد بن حميد، والنسائي، والطبراني، والبيهقي، والطيالسي، والبزار.

[#<del>~</del>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ عَنْهُ، قال: تُوفِّي ابْنُ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ رَضَالِكُهُ عَنْهُ، فَحَزِنَ عَلَيْهِ حُزْنَا شَدِيدًا، وَاتَّخَذَ فِي دَارِهِ مُصَلَّى يَتَعَبَّدُ فِيهِ، وَغَابَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَسَأَلَ عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْهٍ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنُ، وَأَنَّهُ حَزِنَ عَلَيْهِ حُزْنَا شَدِيدًا، وَأَنَّهُ اتَّخَذَ فِي دَارِهِ مُصَلَّى يَتَعَبَّدُ فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِهِ عَلَيْهِ حُزْنَا شَدِيدًا، وَأَنَّهُ اتَّخَذَ فِي دَارِهِ مُصَلَّى يَتَعَبَّدُ فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِهِ عَلَيْهِ وَبَشَرْهُ بِالجَنَّةِ». فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ لَهُ: «يَا عُثْمَانُ بْنَ مَظْعُونٍ، أَمَا تَرْضَى اللهِ عَلَيْهِ أَنْ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةً أَبُوابٍ، وَلِلنَّارِ سَبْعَةُ أَبُوابٍ، لَا تَنْتَهِي إِلَى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ أَنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةً أَبُوابٍ، وَلِلنَّارِ سَبْعَةُ أَبُوابٍ، لَا تَنْتَهِي إِلَى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ إِلَى عَائِمًا عِنْدَهُ آجُوابِ الجَنَّةِ وَمَانِيَة أَبُوابٍ، وَلِلنَّارِ سَبْعَةُ أَبُوابٍ، لَا تَنْتَهِي إِلَى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ إِلَى وَجَدْتَ ابْنَكَ قَائِمًا عِنْدَهُ آخِدًا بِحُجْزَتِكَ، يَشْفَعُ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ؟». قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ: وَلَنَا فِي أَبْنَائِنَا مِثُلُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلِكُلُ مَنِ احْتَسَبَ مِنْ أُمَّتِي» (١).

عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَاتَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ، فَخَرَجَ وَهُو مَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدُ اللهِ ، فَخَرَجَ وَهُو مُتَرَجِّلٌ فِي ثِيَابٍ حَسَنَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ: قَدْ وَعَدَنِي اللهُ عَلَى مُصِيبَتِي مُتَرَجِّلٌ فِي ثِيَابٍ حَسَنَةٍ مِنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا كُلِّهَا. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ ثَلَاثَ خِصَالٍ ، كُلُّ خَصْلَةٍ مِنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا كُلِّهَا. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا كُلِّهَا. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِلَيْهِ مَنَ اللّهُ فَيَا لَكُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَالَونَ عُلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٦ ، ١٥٧]. أَفَأَسْتَكِينُ لَهَا بَعْدَ هَذَا؟ (٢).

#### ~~CO+00~~

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «الشعب»، والحاكم في «تاريخه»، والديلمي في «مسند الفردوس».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في «طبقاته»، وابن عساكر في «تاريخه».



# عظيم فضل الله في الموت

عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ عَنْهُ نُعَزِّيهِ عَلَى ابْنِ لَهُ مَاتَ، فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، إِنَّا لَنَوْ جُو لَهُ النَّعِيمَ. قَالَ: وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «المَوْتُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مُؤْمِن» (١).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضَالِلَهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قال: «تُحْفَةُ المُؤمِنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْهِ، قال: «تُحْفَةُ المُؤمِنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْهِ، قال: «تُحْفَةُ المُؤمِنِ المَوتُ» (٢).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضَالِلهُ عَنْهَا قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ». قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الجَنَّةِ» (٣).

#### ~~~~~~~

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي، وابن الأعرابي، والإسماعيلي، وأبو نعيم، والشهاب القضاعي، والديلمي في «مسندالفردوس»، وابن عساكر والخطيب البغدادي في «تاريخيهما».

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم وصححه، والبيهقي، والشهاب، وابن المبارك، وأبو نعيم.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي، وابن ماجه، وابن حبان.

#### عظيم فضل الله في حفرالقبر والصلاة على لليت واتباع الجنائز والعزاء

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعودٍ رَضَيَّلَتُهُءَنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ»(١).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَا لِللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ حَفَرَ قَبْرًا بَنَى اللهُ لَهُ بِيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَأَجْرَى لَهُ أَجْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. وَمَنْ عَزَّى حَزِينًا كَسَاهُ اللهُ عَدَدَ أَثُوابِهِ مِنَ الْجَنَّةِ. وَمَنْ عَزَّى حَزِينًا كَسَاهُ اللهُ عُلَدَ أَثُوابِهِ مِنَ الْجَنَّةِ. وَمَنْ عَزَّى مُصَابًا أَلْبَسَهُ اللهُ حُلَّتَيْنِ لِبَاسَ التَّقْوَى، وَصَلَّى عَلَى رُوْحِهِ فِي الْأَرْوَاحِ. وَمَنْ عَزَى مُصَابًا أَلْبَسَهُ اللهُ حُلَّتَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ لَا تَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا. وَمَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةً حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثَلَاثَةَ مَنَ الْجَنَّةِ لَا تَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا. وَمَنِ اتَبَعَ جَنَازَةً حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثَلَاثَة قَرَارِيطَ مِنَ الْأَجْرِ، الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ جَبَلِ أُحْدٍ» (٢).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحْدٍ. وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذي، وابن ماجه، والبيهقي، والبزار، والطَّبَرانِي، والشاشي، وابن السني، وتمام في «فوائده»، وابِن الأعرابي، وأبو نعيم.

 <sup>(</sup>٢) رواه الطّبَرانِي واللفظ له، وبعضه رواه ابن شاهين، وأورده بكامله ابن حجر في «الأمالي المطلقة».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، وأبو داود، والتِّرمذي وصححه، والنسائي، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي، وعبد الرزاق، والحاكم وصححه، والطَّبرانِي وأبو يعلى، والحميدي، وابن حبان، والطيالسي عن أبي هريرة رَضِّوَلِيَّهُ عَنْهُ. ورواه النسائي، وأحمد، وابن أبي شيبة، والطَّبرانِي، والروياني عن البراء بن عازب رَضِّلِيَهُ عَنْهُ.



### عظيم فضل الله في القرآن الكريم

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِرَجُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ: «هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا فُكُنُ ؟». قَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلا عِنْدِي مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ مَعَكَ مَعَكَ ﴿ قُلُ هُو ٱللّهُ أَحَدُ ﴾؟». قَالَ: بَلَى. قَالَ: «ثُلُثُ الْقُرْآنِ». قَالَ: «أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿ إِذَا جَآءَ نَصُرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾؟». قَالَ: بَلَى. قَالَ: «رُبُعُ الْقُرْآنِ». قَالَ: «أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿ قُلُ يَا أَيُّهُ الْقُرْآنِ». قَالَ: «أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا ٱلْكُونِونَ ﴾؟». قَالَ: بَلَى. قَالَ: «رُبُعُ الْقُرْآنِ». قَالَ: «أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿ إِذَا رَأَتُ لِللّهِ الْأَرْضُ ﴾؟». قَالَ: بَلَى. قَالَ: «رُبُعُ الْقُرْآنِ». وفي رواية قَالَ: «أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿ إِذَا رُلُزِلَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾؟». قَالَ: بَلَى. قَالَ: «رُبُعُ الْقُرْآنِ». وفي رواية قَالَ: «أَلَيْسَ مَعَكَ مَعَكَ آيَةُ الْكُوْسِيِّ: ﴿ ٱللّهُ لَآ إِلَهُ إِلّا هُو ﴾؟». قَالَ: «رُبُعُ الْقُرْآنِ». وفي رواية قَالَ: «أَلَيْسَ مَعَكَ آيَةُ الْكُوْسِيِّ: ﴿ ٱللّهُ لَآ إِلَهُ إِلّا هُو ﴾؟». قَالَ: بَلَى. قَالَ: «رُبُعُ الْقُرْآنِ». قَالَ: «رُبُعُ الْقُرْآنِ». قَالَ: «رُبُعُ الْقُرْآنِ». قَالَ: «قَالَ: «رُبُعُ الْقُرْآنِ». قَالَ: «رُبُعُ الْقُرْآنِ».

عن أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضَالِهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ سَأَلَهُ: «أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ أَعْظَمُ؟». قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَرَدَّهَا مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ أُبَيُّ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ. قَالَ عَلَيْهُ: «لِيَهْنِكَ الْعَلْمُ أَبَا المُنْذِرِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ثُقَدِّسُ المَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْش» (٢).

عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضَالِكُ عَنْهُ، عن النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَال: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ

<sup>(</sup>١) رواه التّرمذي وحسنه، وأحمد، والبيهقي، وابن الضريس، وابن الأعرابي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد واللفظ له، ومسلم في «صحيحه»، وعبد الرزاق، وابن أبي عاصم، والحاكم وصححه، والطّبَرانِي، وعبد بن حميد، والبيهقي، وأبو عوانة، والطيالسي، وأبو نعيم، وابن بشران، وابن الضريس.

سُورَةِ الحَشْرِ، وَكَلَ اللهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكِ، يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْم مَاتَ شَهِيدًا. وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ»(١).

عَنْ أَنَسٍ رَضَالِكُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يس. وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ» (٢).

عن مَعْقِلِ بن يَسَارٍ رَضَالِكُ عَنْهُ، أَن رسول الله ﷺ قال: «الْبَقَرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَذُرْوَتُهُ نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُونَ مَلَكًا، وَاسْتُخْرِجَتْ: ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ الْفَيُّومُ ۚ ﴾ [البقرة: ٥٥٠] مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، فَوُصِلَتْ بِهَا، أَوْ فَوُصِلَتْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ. وَيَسَ قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى وَالدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ ﴾ [آل

عن سَهْلِ بن سَعْدٍ رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْ آنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلَةً لَمْ يَدْخُلْهُ شَيْطَانٌ ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ نَهَارًا لَمْ يَدْخُلْهُ شَيْطَانٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»(٤).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ؛ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ»(٥). سَنَامَ الْقُرْآنِ؛ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ»(٥). عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِكَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ

<sup>(</sup>١) رواه التّرمذي، وأحمد، والدارمي، وابن بشران، والطَّبَر انِي، وابن السني، وابن الضريس.

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذي، والبيهقي في «الشعب»، والدارمي، والمروزي، والدولابي، والقضاعي، وابن عساكر، والخطيب البغدادي، وابن الشجري في «أماليه».

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، والنسائي، والطَّبَرانِي، والمروزي.

<sup>(</sup>٤) رواه الطَّبَرانِي، والبيهقي، وأبو يعلى، وابن حبان.

<sup>(</sup>٥) رواه التِّرمذي، وعبد الرزاق، والحميدي، والمروزي.

اللهِ، فَاقْبَلُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللهِ، وَالنُّورُ المُبِينُ، وَالشَّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَهُ، لَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبُ، وَلَا يَعْوَجُّ فَيُقَوَّمُ، وَلَا يَعْوَجُّ فَيُقَوَّمُ، وَلَا يَعْوَجُ فَيُقَوَّمُ، وَلَا يَعْوَجُ فَيُقَوَّمُ، وَلَا يَخْلَقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اتْلُوهُ، فَإِنَّ اللهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ، وَلَا يَخْلَقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اتْلُوهُ، فَإِنَّ اللهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ، كُلِّ حَرْفٍ عَشْر حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: الم حَرْفُ، وَلَكِنْ أَلِفٌ وَلَامٌ وَمِيمٌ اللهَ اللهَ عَرْفُ، وَلَكِنْ أَلِفٌ وَلَامٌ وَمِيمٌ اللهَ اللهَ عَرْفُ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُا، رَفَعَهَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهُ قَالَ: «فَاتِحَةُ الْكِتَابِ تُعْدَلُ بِثُلُثَيِ الْقُرْآنِ»(٢).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ. فَيْقَالُ لَهُ: اقْرَأُ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ الْكَرَامَةِ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ. فَيْقَالُ لَهُ: اقْرَأُ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ الْكَرَامَةِ حَسَنَةً » (٣).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضَالِلَهُ عَنْهُا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ، وَارْتَقِ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا» (٤).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَالِكَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الجَنَّةَ: اقْرَأْ وَاصْعَدْ. فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً، حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم وصححه، والطبراني، والبيهقي، وابن أبي شيبة، والدارمي، والمروزي.

<sup>(</sup>۲) رواه عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وصححه، وابن أبي شيبة، والبيهقي، وابن الضريس.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وصححه، وأبو داود، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي، والنسائي، والحاكم، وابن حبان، والآجري، وابن شاهين.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه، وأحمد، وأبو يعلى، والمروزي.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَنْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ أُعْطِي ثُلُثَ النُّبُوَّةِ، وَمَنْ قَرَأَ ثُلُثَيْهِ أُعْطِي ثُلُثَي النُّبُوَّةِ، وَمَنْ قَرَأَ ثُلُثَيْهِ أُعْطِي ثُلُثَي النُّبُوَّةِ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ أُعْطِي النُّبُوَّةَ كُلَّهَا، وَيُقَالُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اقْرَأْ وَارْقَهْ بِكُلِّ آيَةٍ وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ أُعْطِي النُّبُوَّةَ كُلَّهَا، وَيُقَالُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اقْرَأْ وَارْقَهْ بِكُلِّ آيَةٍ وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ أُعْطِي النُّبُوَّةَ كُلَّهَا، وَيُقَالُ لَهُ: اقْبِضْ فَيَقْبِضُ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ تَدْرِي دَرَجَةً، حَتَّى يُنْجِزَ مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَيُقَالُ لَهُ: اقْبضْ فَيَقْبِضُ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ تَدْرِي مَا فِي يَدِهِ الْيُمْنَى الْخُلْدُ، وَفِي الْأُخْرَى النَّعِيمُ» (١).

عَنِ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ، فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِ الجَنَّةَ، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ»(٢).

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضَالِلُهُ عَنَهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «عَدَدُ دَرَجِ النَّجَنَّةِ عَدَدُ آيِ الْقُرْآنِ، فَمَنْ دَخَلَ الجَنَّةَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ دَرَجَةٌ (٣). قال الجنَّةِ عَدَدُ آيِ الْقُرْآنِ، فَمَنْ دَخَلَ الجَنَّةَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ دَرَجَةٌ (٣). قال الحاكم: هذا إسنادٌ صحيحٌ.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضَالِلَهُ عَنْهُا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ جَنْبَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ. لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَحِدَّ مَعَ مَنْ حَدَّ وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهِلَ وَفِي جَوْفِهِ كَلَامُ اللهِ تَعَالَى »(٤). الْقُرْآنِ أَنْ يَحِدَّ مَعَ مَنْ حَدَّ وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهِلَ وَفِي جَوْفِهِ كَلَامُ اللهِ تَعَالَى »(٤). (الجهل): الكلام السيئ والتفحش.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «شعب الإيمان»، والآجري في «أخلاق حملة القرآن»، وابن عساكر كما رواه الخطيب في «تاريخه» عن ابن عمر رَضِيَّلِتُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، وابن ماجه، وأحمد، والبيهقي في «الشعب»، وابن شاهين، والآجري، وابن عساكر في «تاريخه». كما رواه الطبراني في «الأوسط»، والبيهقي في «الشعب»، عن جابر ابن عبد الله رَضِيَالِلَهُ عَنْهُا. والخطيب البغدادي في «تاريخه» عن أم المؤمنين السيدة عائشة رَضِيَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «الشعب»، وابن أبي شيبة، والآجري، والديلمي.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم وصححه، والبيهقي.



## عظيم فضل الله في الصلاة على رسول الله عَلَيْةٍ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَعَوَاللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَصَلِّ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَصَلِّ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمَاتِ. فَإِنَّهَا لَهُ زَكَاةٌ (١٠).

عن فضالة بن عُبَيْد رَضَالِيَهُ عَنهُ قال: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلُ وَصَلَّى، فَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ: «عَجِلْتَ أَيُّهَا فَصَلَّى، فَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ: «عَجِلْتَ أَيُّهَا المُصَلِّى، إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلِّ عَلَيَّ، ثُمَّ ادْعُهُ». قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلُ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَحَمِدَ اللهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَيُّهَا المُصَلِّى ادْعُ تُجَبْ» (٢).

وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَلَيْ النَّاسُ إِنَّ أَنْجَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَهْوَالِهَا وَمَوَاطِنِهَا أَكْثَرُكُمْ عَلِيَّ فِي دَارِ الدُّنْيَا صَلَاةً، إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي اللهِ الْقِيَامَةِ مِنْ أَهْوَالِهَا وَمَوَاطِنِهَا أَكْثَرُكُمْ عَلِيَّ فِي دَارِ الدُّنْيَا صَلَاةً، إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي اللهِ وَمَلَائِكَتِهِ كِفَايَةٌ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْبِكَتَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتِهِ كِفَايَةٌ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْبِكَتَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَا يُنْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَ المُؤْمِنِينَ لِيُثِيبَهُمْ عَلَيْهِ (٣).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَٰلِيَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيَّةٍ قَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «الأدب»، والحاكم، والبيهقي، وابن بشران في «أماليه»، والديلمي.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وحسنه، وأبو داود، والنسائي، والطَّبر إني، وابن خزيمة في «صحيحه».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عساكر في «تاريخه»، والديلمي في «مسند الفردوس»، والأصبهاني.

**─────────────────────────────────** 

الله وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ »(١). ومعنى قوله: (تِرَةً): يَعْنِي حَسْرَةً وَنَدَامَةً.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يُصَلُّوا فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْةٍ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، وَإِنْ دَخَلُوا الجَنَّةَ»(٢).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّةِ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابِ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ اسْمِي فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ»(٣).

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و رَضَالِلَهُ عَنْهُا يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَاحِدَةً صَلَّى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَمَلاَئِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً» (٤).

فقد كانت أولًا عشرًا ثم زيدت -بفضل الله وكرمه- إلى سبعين مرة.

فمن صلى عليه مرة واحدة كتب له من الثواب بعدد كل مخلوق من جماد ونبات وحيوان وجن وملك وغيرهم حسنات.

انظر؛ لو أنك قمت الليل وصمت النهار وتعبدت ليلك ونهارك بلا كلل من يوم ولادتك إلى يوم وفاتك وختمت القرآن كل يوم مرتين ثم صلى الله عليك مرة واحدة فإن أعمال العالمين جميعًا إلى جانب صلاة الله تعالى عليك مرة واحدة لا تساوي شيئًا؛

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذي وحسنه، والطيالسي، وأحمد، والحميدي، وابن المبارك، والنسائي في «السنن الكبرى»، والطَّبَرانِي، والحاكم وصححه، وأبو نعيم، وابن حبان، وابن السني.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجعد، والنسائي في «السنن الكبرى»، والدينوري في «المجالسة»، وأبو بكر في «الغيلانيات»، وأبو الشيخ، وابن أبي عاصم، والبغوي، والخطيب البغدادي.

<sup>(</sup>٣) رواه الطَّبَرانِي، والبغدادي، وأبو الشيخ في «الثواب»، والمستغفري في «الدعوات».

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، وقال الهيثمي: إسناده حسن.



\* فإن صلاته تعالى عليك قديمة أزلية أبدية، وجميع أعمال الخلق مقيدة ببداية ونهاية، وهذا إذا سلمت أعمالهم من الرياء والسمعة والنقص.

\* والصلاة على رسول الله ﷺ هي العبادة الوحيدة التي بدأ الله تعالى فيها بنفسه، ثم ثنَّى بالملائكة، ثم أمر بعد ذلك بها عباده. ولو انفرد الله تعالى بالصلاة لكفي، ولكن انظر إلى عدد الملائكة؛ إنهم لا يُحصون عددًا، وكل ذلك مضروب في سبعين!

إذا دعا الإنسان علمنا مرتبته من دعائه؛ فمن دعا لنفسه فقط ليس كمن دعا لنفسه وللمسلمين، وليس من دعا للمسلمين كمن دعا للعالم كله، وليس من دعا للعالم كله كمن دعا للعالمين. فمن دعا للعالمين فقد دخلت في دعائه كل عوالم الجن والإنس والملائكة، قال تعالى: ﴿ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾(١). وقال تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِّلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، فكل مربوب لله تعالى مرحوم برسول الله ﷺ، فمن دعا لرسول الله ﷺ فكأنما دعا للعالمين وأكثر. وهل الدعاء له عِيَلِيَّةٍ غير الصلاة والسلام عليه عِيْلِيَّةٍ؟!

عن عبد الله بن مسعود رَضَالِتَهُ عَنْهُ، أن رسول الله عَلَيْقَ ، قال: «أَوْلَى النَّاس بي يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَاةً $^{(7)}$ .

عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ، عن أبيه، عن جَدِّهِ حَبَّانَ بْنِ مُنْقِلْدٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُمْ، أن

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة، آية (٢)، وسورة يونس، آية (١٠)، وسورة الزمر، آية (٧٥)، وسورة غافر، آبة (٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه التُّرمذي وحسنه، وابن حبان في «صحيحه»، والبغوي، وابن أبي شيبة، وأبو يعلى، والشاشي، وابن أبي عاصم، وابن الشجري.

رجلًا قال: يَا رَسُولَ اللهِ أَجْعَلُ ثُلُثَ صَلَاتِي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شِئْتَ». قَالَ: الثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شِئْتَ». قَالَ: الثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَصَلَاتِي كُلَّهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَنْ يَكُفِيكَ اللهُ مَا أَهُمَّكَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ»(١).

عن أبي الدَّرْدَاء رَضَالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ، تَشْهَدُهُ المَلَائِكَةُ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ وَالجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ، تَشْهَدُهُ المَلَائِكَةُ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ وَمَلاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا»، قَالَ: قُلْتُ: وَبَعْدَ المَوْتِ؟ قَالَ: «وَبَعْدَ المَوْتِ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، فَنَبِيُّ اللهِ حَيُّ يُرْزَقُ» (٢).

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَلَيُّ ِ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً »(٣).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَّالِتُّهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا بِمَا هُوَ قَالَ: جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا بِمَا هُوَ أَهُدُهُ. أَتْعَبَ سَبْعِينَ كَاتِبًا أَلْفَ صَبَاحٍ » (٤).

عَنْ أَنَسٍ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «مَا مِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللهِ يَسْتَقْبِلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُهُ، وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، إِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى تُغْفَرَ ذُنُو بُهُمَا، مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ »(٥).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني، وقال الهيثمي: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه بإسناد جيد. (٣) رواه البيهقي بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «الكبير»، و «الأوسط»، وأبو نعيم في «الحلية»، وأبو طاهر في «مشيخته»، وابن النجار، والخطيب البغدادي.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد، وأبو يعلى، والبخاري في «تاريخه»، وابن السني، وابن الشجري.

عَنِ الْحُسَيْنِ رَضِيًا لِللَّهُ عَنْهُ ابْنِ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «البَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّ ع

قَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِيَّةٍ: «إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ مَوْطِنِ أَكْثَرُ كُمْ عَلَيَّ صَلَاةً فِي الدُّنْيَا. مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمِ الجمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجمُعَةِ قَضَى اللهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ، سَبْعِينَ مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ، وَثَلَاثِينَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، ثُمَّ يُوَكِّلُ اللهُ بِذَلِكَ مَلَكًا يُدْخِلُهُ فِي قَبْرِي كَمَا تُدْخَلُ عَلَيْكُمُ الهدَايَا، يُخْبِرُنِي مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ إِلَى عَشِيرَتِهِ فَأَثْبِتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ»، وفي رواية: «...كَمَا تُدْخَلُ عَلَيْكُمُ الهَدَايَا، إِنَّ عِلْمِي بَعْدَ مَوْتي كَعِلْمِي فِي الحَيَاةِ $(^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذي وقال: حسن صحيح، وابن أبي شيبة، وابن أبي عاصم، والبزار، والنسائي في «السنن الكبرى»، وأبو يعلى، والطُّبرَانِي، وابن السني، وابن المقرئ، والحاكم وصححه، والبيهقي، وابن حبان، وأبو نعيم، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «الشعب»، وابن عساكر، والأصبهاني في «التَّرغيب» عن أنس رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ. وابن النجار، وابن منده، والحافظ المديني، (وقال: حسن غريب) عن جابر بن عبد الله رَحَوَلَيْتُهُ عَنْهَا.

#### عظيم فضل الله في الذِّكر

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَالِتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ وَأَدْعُوكَ بِهِ. قَالَ: يَا مُوسَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادَكَ يَقُولُ هَذَا. قَالَ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، إِنَّمَا يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادَكَ يَقُولُ هَذَا. قَالَ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخُصُّنِي بِهِ. قَالَ: يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ، مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَفَّةٍ، مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وأيضًا عن أبي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، أن رسول الله عَلَيْكِيَّ قال: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ »(٢).

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ:

«مَنْ سَبَّحَ اللهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ مَرَّةٍ. وَمَنْ حَمِدَ الله مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْغَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ -أَوْ قَالَ: فَرَا مِائَةَ غَزْوَةٍ - وَمَنْ هَلَّلَ اللهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةً رَقَبَةٍ غَزُا مِائَةَ غَزْوَةٍ - وَمَنْ هَلَّلَ اللهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةً رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. وَمَنْ كَبَرَ اللهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. وَمَنْ كَبَرَ اللهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. وَمَنْ كَبَرَ اللهَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى، وابن حبان، والحاكم وصححه، والبيهقي، والطَّبَرانِي، والنسائي، إبن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في «الموطأ»، والبخاري ومسلم في «صحيحيهما»، والتِّرمذي وصححه، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي، والنسائي، وابن حبان، والطَّبَرانِي.

<sup>(</sup>٣) رواه التُّرمذي وحسنه.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و رَضَالِكُ عَنْ النّبِيّ عَلَيْهِ، قَالَ: «خَصْلَتَانِ -أَوْ خَلَّتَانِ - أَوْ خَلَّتَانِ الْا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّة، هُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ؛ يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ».

وفي رواية زيادة: «فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ؟». فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ.

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ؟ قَالَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمْ - يَعْنِي الشَّيْطَانَ- فِي مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ، وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ اللهَ اللهِ عَلَى الشَّيْطَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللهَ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ، إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ: أَنْ قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّنَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ»(٢).

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَالِلَهُعَنْهُا أَنهما شَهِدَا عَلَى

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والتِّرمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وعبد الرزاق، والطَّبَرانِي، والبيهقي، وابن حبان، وابن السني، والبخاري في «الأدب»، والبزار.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى، والطّبَرانِي، وابن شاهين عن أنس بن مالك رَضَوَّلِلَّهُ عَنْهُ. والبيهقي عن عبد الله بن مغفل رَضَوَّلِلَهُ عَنْهُ. وأبو نعيم عن سهل بن الحنظلية رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

النَّبِيِّ عَيْكِيْ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَنَّفِطً إِلَّا حَفَّتُهُمُ المَلَائِكَةُ، وَغَشِيتُهُمُ النَّهِ عَنَفَطَهُ إِلَّا حَفَّتُهُمُ المَلَائِكَةُ، وَغَشِيتُهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»(١).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضَيَّلَهُ عَنْهُا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»(٢).

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، شُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، الحَمْدُ لِلهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ »(٣).

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ وَضَالِكُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلهِ، وَلا مَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، غُفِرَتْ لَهُ لَلهِ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». قَالَ: فَقَالَ مُعَاذُ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَهُونَ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ الْبَحْرِ». قَالَ: فَقَالَ مُعَاذُ: أَلا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُو أَهُونَ مُن ذُلِكَ؟ «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الْحَيَّ الْقَيوُّمَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، إِلَّا غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ» (٤).

عن عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ دَخَلَ سُوقًا مِنْ أَسْوَاقِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في «صحيحه»، والتِّرمذي وصححه، وأحمد، وعبد الرزاق، والطَّبَرانِي، والبيهقي، وأبو يعلى، وابن حبان، وعبد بن حميد، والطيالسي.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وحسنه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة، والثعالبي، وابن السني، وابن عساكر في «تاريخه».

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في «الحلية».

المُسْلِمِينَ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَحَطَ عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ». وفي رواية: (وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ»(١).

عن أبي سَلَّام قال: مَرَّ رَجُلٌ فِي مَسْجِدِ حِمْصَ فَقَالُوا: هَذَا خَادِمُ النَّبِيِّ عَيَّكِيٍّ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ۖ، لَا يَتَدَاوَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَام دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَيَّا لَا ثَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٢).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَٰٓ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةٌ سُئِلَ: أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمِنَ الْغَاذِي فِي سَبِيل اللهِ؟ قَالَ: «لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا، لَكَانَ الذَّاكِرُونَ اللهَ أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً»<sup>(٣)</sup>.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيَذْكُرَنَّ اللهَ قَوْمٌ فِي الدُّنْيَا عَلَى الْفُرُش المُمَهَّدَةِ يُدْخِلُهُمُ اللهُ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى »(٤).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، وابن ماجه، والحاكم وصححه، والدارمي، وعبد بن حميد، وابن بشران، والطبراني، وأبو نعيم، والبخاري في «التاريخ»، و«الكني»، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، والنسائي، وابن أبي عاصم، والحاكم.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وأحمد.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو يعلى، وابن حبان.

7₿\$~

અ•ુક્ષું∑

عن سُهَيْلِ بن حَنْظَلَةَ -وقيل: سَهْل بْن الْحَنْظَلِيَّةِ- رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّائِيَّةِ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللهَ عَنَّىَجَلَّ فِيهِ، فَيَقُومُونَ حَتَّى يُقَالَ اللهِ عَيَّائِكُمْ فَيُقُومُونَ حَتَّى يُقَالَ لَهُمْ: قُومُوا، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وبُدِّلَتْ سَيِّنَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ »(١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ». قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَلْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ: «المُسْتَهْتَرُونَ فِي ذِكْرِ اللهِ. يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهمْ، فَيَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا». والمراد بالمُسْتَهْتَرين: المُولَعين بالذِّكر والتسبيح.

وفي رواية أنهم لما قَالُوا: وَمَا المُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ» (٢).

~~CO+00~~

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبَرانِي، وابن أبي شيبة، والبيهقي في «شعب الإيمان».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في «صحيحه»، والتِّرمذي وحسنه، والبيهقي في «شعب الإيمان»، والحاكم وصححه، والطَّبراني، وابن شاهين، وابن منده، وابن عساكر.



#### عظيم فضل الله في الاستغفار

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلُهُ عَنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا - وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَبْتُ - فَاغْفِرْ لِي. فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبُ ثُرَبُّمَا قَالَ: أَصَبْتُ - فَاغْفِرْ لِي. فَقَالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا مَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا - أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا - فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبُ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا فَاغْفِرْهُ. فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا - وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَابَ ذَنْبًا - قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ - أَوْ أَصَبْتُ - أَوْ مَعْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا - وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَابَ ذَنْبًا - قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ - أَوْ أَصَابَ ذَنْبًا - قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ - أَوْ أَصَابَ ذَنْبًا - قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ اللهُ فَيْرُهُ لِي فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي (ثَلَاثًا). فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ اللهُ مُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأَنْ لَهُ رَبًا يَعْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأُنْ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبُ وَيَأْخُذُ بِهِ؟

عن أبي ذَرِّ رَضَّالِكُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، وَأَزِيدُ. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، أَوْ أَغْفِرُ. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، أَوْ أَغْفِرُ. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِينَة بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً » (٢).

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيَّةٍ: ﴿ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْ تَنِي وَرَجَوْ تَنِي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «صحيحه» (واللفظ له)، وأحمد، والبيهقي، والحاكم (وصححه وأقره الذهبي)، وابن حبان في «صحيحه»، والطَّبَرانِي.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في «صحيحه»، وابن ماجه، والبيهقي، والطيالسي، وابن منده، والبزار، وأبو نعيم.

غَفَرْتُ لَكَ، عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ
-عنان السماء: سحابها- ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ
لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا
مَغْفِرَةً »(١).

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: «مَا أَصَرَّ مَنْ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْم سَبْعِينَ مَرَّةٍ» (٢).

عن أبي ذَرِّ رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ، فَسَلُونِي الهُدَى أَهْدِكُمْ. وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ، فَسَلُونِي الهُدَى أَهْدِكُمْ. وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ، فَسَلُونِي أَرْدُقْكُمْ. وَكُلُّكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى المَعْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّكُمْ وَمَيَّكُمْ وَمَيَّكُمْ وَمَيَّكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَمَيَّكُمْ وَمَيَّكُمْ وَمَيَّكُمْ وَمَيَّكُمْ وَمَيَّكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبْدِ مِنْ عِبَادِي، مَا زَادَ ذَلِك فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَكَيْكُمْ وَمَيَّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدِ مِنْ عِبَادِي، مَا زَادَ ذَلِك فِي مُلْكِي جَناحَ بَعُوضَةٍ. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَكَيْكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَمَرَعْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَالِي أَنْ أَوَلَكُمْ وَكَيْتُكُمْ وَكَيْبِسَكُمُ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ كُلُّ وَالْحَرْكُمْ وَكَيَّكُمْ وَمَيِّتُكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ كُلُّ وَالْحَرْكُمْ وَكَيَّكُمْ وَكَيَّكُمْ وَكَيْكُمْ مَا سَأَلَ مَنْ اللَوْ أَنْ أَحَدَكُمْ مَرَ بِالْبَحْرِ فَعَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ. ذَلِكَ بِأَنِي وَلَوْ أَنَّ أَكُمْ لَكُمْ الْوَ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَ بِالْبَحْرِ فَعَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ. ذَلِكَ بِأَنِي

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذي وحسنه، والطبراني في «الأوسط»، وأبو نعيم في «الحلية» عن أنس بن مالك رَيَخَالِنَهُءَنهُ، والطَّبَرانِي في «تهذيب الآثار»، والبيهقي، وابن طهمان عن أبي ذر رَيَخَالِنَهُءَنهُ.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، والتِّرمذي، والبيهقي، وأبو يعلى، والشهاب، والبزار، وابن السني في «عمل اليوم والليلة»، والمروزي، وابن أبي الدنيا.

جَوَادٌ مَاجِدٌ، أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ. عَطَائِي كَلَامٌ، وَعَذَابِي كَلَامٌ، إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُهُ أَنْ أَقُولَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ»(١).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَيْلِيَّةٍ: «مَنْ لَزِمَ الْاسْتِغْفَارَ –وفي رواية: مَنْ أَكْثَرَ مِنْ الْإِسْتِغْفَارِ - جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ »(٢).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ». وفي رواية: «لَخَلَقَ اللهُ خَلْقًا يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ»، وفي رواية زيادة: «وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»(٣).

عن أم عِصْمَة الْعَوْصِيَّة رَضَالِيُّهُ عَنْهَا، وكانت قد أدركت رسول الله عَيَالِيَّةٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةِ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَعْمَلُ ذَنْبًا إِلَّا وَقَفَ المَلَكُ المُوَكَّلُ بِإِحْصَاء ذْنُوبِهِ ثَلاَثَ سَاعَاتٍ، فَإِنِ اسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْ ذَنْبِهِ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ السَّاعَاتِ، لَمْ يُوقِفْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَذَّبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٤).

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: «مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً (٥).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وحسَّنه، وهناد في «الزهد»، والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والنسائي، والبيهقي، والطبراني، والحاكم وصححه، وابن شاهين، وابن السني، والمروزي، وابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في «صحيحه»، وأحمد، والبيهقي، وعبد الرزاق، والطبراني، ومعمر بن راشد عن أبي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، ورواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» عن عبدالله بن عمرو رَضَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي، ورواه الطبراني، وأبو نعيم في «المعرفة».

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني، وقال الهيثمي: إسناده جيد.



# عظيم فضل الله في التمسك بسنته علية عند فساد الأمة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ المُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ»(١).

وفي رواية أخرى لهذا الحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَضُولُلِلَهُ عَنْهُا، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ» (٢).

عن أبي أمَيَّة الشَّعْبَانِيِّ قال: أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيَ وَخَالِلَهُ عَنهُ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟ قَالَ: أَيَّةُ آيَةٍ؟ قُلْتُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥]. قَالَ: أَمَا وَاللهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا؛ سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿ بَلِ الْتَتَوَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ المُنْكُو، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحَّا مُطَاعًا، وَهَوَى مُتَّبَعًا، وَدُنيًا بِالمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ المُنْكُو، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحَّا مُطَاعًا، وَهَوَى مُتَّبَعًا، وَدُنيًا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعِ الْعَوَامَّ. فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبُرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ مَثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ مَثْلُ أَنْ قَلَى يَا رَسُولَ اللهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنَّا أَوْ خَمْسِينَ مِنَّا أَوْ خَمْسِينَ مَنَّا أَوْ اللهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنَّا أَوْ

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبَر انِي في «الكبير» و «الأوسط»، وأبو نعيم في «الحلية».

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «الزهد»، وابن بشران في «أماليه».

مِنْهُمْ؟ قَالَ: «بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ»(١).

عن مَعْقِل بن يَسَار رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الْعِبَادَةُ فِي الهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ »(٢).

(الهَرْج): الفتنة والاختلاط، وكثرة القتل، وأصل الهرج الكثرة في الشيء والاتساع.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، والتِّرمذي وحسنه، وابن ماجه، والبيهقي، والحارث، والحاكم وصححه، والطَّبَرانِي، وابن أبي حاتم، وابن حبان في صحيحه، والبزار، والمروزي.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في «صحيحه»، وابن ماجه، وأحمد، والطَّبَرانِي، وابن حبان، وعبد بن حميد، والطيالسي، والبخاري في «التاريخ».



B

#### عظيم فضل الله في مضاعفة الحسنات

عن أبي عثمان قال: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنه قال: إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يُعْطِي عَبْدَهُ المُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، قَالَ: فَقُضِيَ أَنِّي انْطَلَقْتُ حَاجًا وَهُمُ مِنَ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، قَالَ: فَقُضِي أَنِّي انْطَلَقْتُ حَاجًا وَهُمُ مُنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَوْمُ مُنْ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَرَّفِجَلَّ يُعْطِيهِ عَبْدَهُ المُؤْمِنَ الْحَسَنَةَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ. قَالَ أَبُو هُمَرَيْرَةَ: يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَرَّفِجَلَّ يُعْطِيهِ أَلْفَيْ أَلْفِ حَسَنَةٍ». ثُمَّ لَهُ بَلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ عَرَّفِجَلَّ يُعْطِيهِ أَلْفَيْ أَلْفِ حَسَنَةٍ». ثُمَّ لَهُ بَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ لَهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٠]. فقالَ: ﴿ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ والنساء: ١٠]. فقالَ: ﴿ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ ويُؤتِ مِن لَذُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٠]. فقالَ: ﴿ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ فَمَنْ يَقْدُرُ قَدْرَهُ؟ »(١).

~~CO.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «مسنده». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه أحمد بإسنادين، والبزار بنحوه، وأحد إسنادي أحمد جيد.



### عظيم فضل الله فيمن طال عمره في الإسلام

عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ وَفَعَ الحديث قال: «المَوْلُودُ حَتَّى يَبْلُغَ الْجِنْثَ مَا عَمِلَ مِنْ سَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَلَا عَمِلَ مِنْ سَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَلَا عَمِلَ مِنْ سَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَالِدَيْهِ. فَإِذَا بَلَغَ الْجِنْثَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ، أَمَرَ المَلكينِ اللَّذينِ مَعَهُ أَنْ يَحْفَظَا عَلَى وَاللِديْهِ. فَإِذَا بَلَغَ الْجِنْثَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ، أَمْرَ المَلكينِ اللَّذينِ مَعَهُ أَنْ يَحْفَظَا وَأَنْ يُشَدِّدَا. فَإِذَا بَلَغَ الْجِنْثَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ، أَمْرَ المَلكينِ اللَّذَينِ مَعَهُ أَنْ يَحْفَظَا وَأَنْ يُشَدِّدًا. فَإِذَا بَلَغَ الْجَمْسِينَ خَفَّفَ اللهُ مِنْ حِسَابِهِ. فَإِذَا بَلَغَ السِّتِينَ رَزَقَهُ وَالجُذَامِ وَالْبَرَصِ. فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِينَ خَفَّفَ اللهُ مِنْ حِسَابِهِ. فَإِذَا بَلَغَ السَّتِينَ رَزَقَهُ اللهُ الإَنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ. فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحْبَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. فَإِذَا بَلَغَ الشَّيْونِ وَلَا السَّمَاءِ. فَإِذَا بَلَغَ الشَّمَانِينَ كَتَبَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَتَبَ اللهُ لَهُ مَنْ الْبُوفِي أَرْضِهِ. فَإِذَا بَلَغَ الشَّمَانِينَ كَتَبَ اللهُ لَهُ مَنْ اللهُ فِي أَرْضِهِ. فَإِذَا بَلَغَ الشَّمَانِينَ فَنَ النَّهُ لِهُ مَنْ اللهُ فِي أَرْضِهِ. فَإِذَا بَلَغَ الشَّمَانِينَ كَتَبَ اللهُ لَهُ مَنْ اللهُ فِي أَرْضِهِ. فَإِذَا بَلَغَ أَرْذَلَ الْعُمُرِ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ مِنَ الخَيْرِ، وَشَفَعَهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، وَكَانَ أَسِيرَ اللهِ فِي أَرْضِهِ. فَإِذَا بَلَغَ أَرْذَلَ الْعُمُرِ لَكَيْ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ مِنَ الخَيْرِ، وَشَفَعَهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، وَكَانَ أَسِيرَ اللهِ فِي أَرْضِهِ. فَإِذَا بَلَغَ أَرْذَلَ الْخُمْرِ الْخَيْرِ، فَعَلَمُ مَعْدَ عِلْم شَيْئًا، كَتَبَ الللهُ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ مِنَ الخَيْرِ،

(يَبْلُغ الحِنْث): يبلغ مبلغ الرجال، ويجْري عليه القَلَم، فيُكْتَب عليه الحِنْث وهو الإِثم.

(الجُذَام): هو الدَّاء المعروف، يصيب الجلد والأعصاب، وقد تتساقط منه الأطراف.

(البركص): بياض يصيب الجِلْد.

(أرْذَل العُمُر): آخره في حال الكِبَر والعجز والخَرَف.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والحارث في «بغيته»، وأبو يعلى واللفظ له، والبيهقي في «الزهد»، والحكيم الترمذي.

### عظيمفضل الله في إنظار المعسر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى النَّامِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ (١٠).

عن حُذَيْفَة رَضَالِكُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ: «أَتِي اللهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا. قَالَ: يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ، فَكُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتيسَّرُ عَلَى المُوسِرِ، مَالَكَ، فَكُنْتُ أَتيسَّرُ عَلَى المُوسِرِ، وَأَنْظِرُ المُعْسِرَ. فَقَالَ اللهُ: أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ. تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي (٢).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ» (٣).

عن عبد الله بن أبي قَتَادَة رَضَالِكُ عَنْهُا: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ، فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ: آللهِ؟ قَالَ: آللهِ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ: آللهِ؟ قَالَ: آللهِ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضْعْ عَنْهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضْعْ عَنْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، والنسائي، وأحمد، والبيهقي، وأبو عوانة، وابن حبان، والطيالسي، والطَّبَرانِي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، وأحمد، والبيهقي، والحاكم وصححه، وابن أبي حاتم، والدارمي، وأبو عوانة، والبزار، والطَّبَرانِي، وابن عساكر، والخطيب البغدادي في «تاريخيهما».

<sup>(</sup>٣) رواه التِّرمذي وصححه، وأحمد، والطبراني، والبيهقي، وابن الأعرابي.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في «صحيحه»، والبيهقي، والطَّبَرانِي، وأبو عوانة، وابن أبي الدنيا.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ، وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، فَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، فَأَلْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، فَأَلْ وَشُولًا اللهِ عَنْ مُعْسِرِ»(١).

عن بُرَيْدَة رَضَالِكُهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ». قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ». قُلْتُ: سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ تَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ». مِثْلِهِ صَدَقَةٌ». مِثْلِهِ صَدَقَةٌ». قُلْتُ يَعْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ». قَلْنُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ». قَالَ: «لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مَثْلَيْهِ صَدَقَةٌ ». قَالَ بَكُلِّ يَوْمٍ مَثْلَيْهِ صَدَقَةٌ ». قَالُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ ». مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ ». قَالُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ مَدَقَةٌ ». مَنْ أَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثَلِيهِ مَدَقَةٌ ». مَنْ أَنْظَرَهُ مَدَقَةٌ ». مَنْ أَنْظَرَهُ مَدَقَةٌ هُ بَكُلِّ يَوْمٍ مَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ الدَّيْنُ ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثَلَقَةٌ هُمُ اللّهُ مِثَلِيهُ مَدَقَةٌ ».

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا إِلَى مَيْسَرًا إِلَى مَيْسَرَتِهِ أَنْظَرَهُ اللهُ بِذَنَبِهِ إِلَى تَوْبَتِهِ»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (وقال الهيثمي: رواة أحمد ثقات)، وأبو يعلى، وعبد بن حميد، وابن شاهين، وابن أبي الدنيا، عن ابن عمر رَضَالِللَّهَ عَنْهُا. والبيهقي، وأبو نعيم، وأبو الشيخ في «الثواب»، وابن لال في «مكارم الأخلاق» عن أبي بكر الصديق رَضَالِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد واللفظ له، وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم وصححه، وأبو نعيم، والروياني، أبو يعلى.

<sup>(</sup>٣) رواه الطَّبَرانِي في «الكبير»، وابن أبي الدنيا.

#### عظيم فضل الله في المشي في حاجة المسلم

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ، قَالاً: سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: «مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ المُسْلِمِ أَظَلَّهُ اللهُ تَعَالَى بِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَدْعُونَ لَهُ، وَلَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَفْرُغَ، فَإِذَا فَرَغَ كَتَبَ اللهُ لَهُ حَجَّةً وَعُمْرَةً» (١).

عَنْ أَنَسٍ رَعَهُ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَشَى لأَخِيهِ المُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعِينَ سَيِّئَةً، مُنْذُ يَبْتَدِئُ فِي الحَاجَةِ إِلَى أَنْ تُقْضَى. فَإِنْ قُضِيَتِ الحَاجَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كيَوُمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ دَخَلَ الجَنَّةَ» (٢).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِكُ عَنْهُا أَنَّهُ كَانَ مُعْتَكِفًا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيهِ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا فُلانُ أَرَاكَ مُكْتَئِبًا حَزِينًا. قَالَ: نَعَمْ فَسَلَّمَ عَلَيهِ ثُمَّ رَسُولِ اللهِ، لِفُلانٍ عَلَيَّ حَقُّ وَلَاءٍ، وَحُرْمَةِ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ مَا أَقْدِرُ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ، لِفُلانٍ عَلَيَّ حَقُّ وَلَاءٍ، وَحُرْمَةِ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ عَلَيْهِ فَالَ اللهُ الْمُسْجِدِ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَنسِيتَ مَا كُنْتَ فِيهِ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنِي سَمِعْتُ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنِ اعْتِكَافِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنِ اعْتِكَافِ صَاحِبَ هَذَا اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ عَشْرِ سِنِينَ، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنْدَقِ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبَر إني في «الكبير» و «الأوسط»، والخرائطي في «مكارم الأخلاق».

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى، وابن عساكر، وأبو نعيم، والخرائطي في «مكارم الأخلاق».

<sup>(</sup>٣) رواه الطَّبَرانِي في «الأوسط» (وقال الهيثمي: إسناده جيد)، والبيهقي، والخطيب البغدادي، والحاكم في «المستدرك».



B

### عظيم فضل الله في المصافحة والسلام باليد

عن سَلْمَان الفارِسِيِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قال: «إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ المُسْلِمَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ، تَحَاتَّتُ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا كَمَا يَتَحَاتُ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ فِي يَوْمِ رِيحٍ عَاصِفٍ، وَإِلا غُفِرَ لَهُمَا وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمَا مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»(١).

عن معاذ رَضَالِلَهُ عَنهُ، قال: «إِذَا الْتَقَى المُسْلِمَانِ فَضَحِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي وَجْهِ صَاحِبِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ، تَحَاتَّتْ ذُنُوبُهُمَا كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ»(٢).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضَالِيَهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَافِحُ أَخَاهُ، لَيْسَ فِي صَدْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى أَخِيهِ حِنَةٌ -الحنة هي العداوة والحقد- لَمْ تَتَفَّرَقُ أَيْدِيهِمَا حَتَّى يَغْفِرَ اللهُ لَهُمَا مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِمَا، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى أَخِيهِ نَظْرَةً لَيْسَ فِي قَلْبِهِ أَوْ صَدْرِهِ حِنَةٌ، لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ طَرْفُهُ حَتَّى يَغْفِرَ اللهُ لَهُمَا مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِمَا، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى أَخِيهِ نَظْرَةً لَيْسَ فِي قَلْبِهِ أَوْ صَدْرِهِ حِنَةٌ، لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ طَرْفُهُ حَتَّى يَغْفِرَ اللهُ لَهُمَا مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِمَا» (٣).

#### ~~

<sup>(</sup>١) رواه الطّبراني، والبيهقي في «الشعب».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان».

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «الشعب»، وابن عساكر في «تاريخه»، وابن النجار.

#### عظيم فضل الله في الحرس والرباط في سبيل الله

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَرَسَ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَرَسَ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ رَجُلٍ وَقِيَامِهِ فِي أَهْلِهِ أَلْفَ سَنَةٍ، السَّنَةُ ثَلَاثُهِ مِائةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا، وَالْيَوْمُ كَأَلْفِ سَنَةٍ» (١).

عن فَضَالَة بن عُبَيْد قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَا اللهِ عَلَى عَنْ فَضَالَة بن عُبَيْد قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْر» (٢).

عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ فِي الرِّبَاطِ، فَفَزِعُوا إِلَى السَّاحِلِ، ثُمَّ قِيلَ: لَا بَأْسَ، فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَاقِفٌ، فَمَرَّ بِهِ إِنْسَانٌ فَقَالَ: مَا يُوقِفُكَ يُمَّ قِيلَ: لَا بَأْسَ، فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَاقِفٌ، فَمَرَّ بِهِ إِنْسَانٌ فَقَالَ: مَا يُوقِفُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ: «مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: المَحْجَرِ الأَسْوَدِ» (٣).

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضَىٰلِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «رِباطُ شَهْرٍ خَيْرٌ مِنْ صِيامِ دَهْرٍ. وَمَنْ ماتَ مُرابِطًا فِي سَبِيلِ الله أمِنَ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَغُدِيَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ، وَمَنْ ماتَ مُرابِطًا فِي سَبِيلِ الله أمِنَ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَغُدِيَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ، وَمَنْ الجَنَّةِ، وَيَجْرِي عَلَيْهِ أَجْرُ المُرابِطِ حَتَّى يَبْعَثَهُ الله اللهُ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه، وأبو يعلى، وابن شاهين، وابن أبي عاصم، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، والتِّرمذي وصححه، وأحمد، والحاكم وصححه، والطَّبَرانِي، والبيهقي، وأبو عوانة، وابن حبان، والبزار، وسعيد بن منصور.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان، والبيهقي، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) رواه الطَّبَرانِي، وقال الهيثمي: رجاله ثقات، وأبو نعيم في «المعرفة» عن حمزة الأسلمي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الشَّهِيدُ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْقَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُزَوَّجُ حَوْرَاوَيْنِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِهِ. وَالمُرابِطُ إِذَا مَاتَ فِي رِبَاطِهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ عَمَلِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ، وَزُوِّجَ سَبْعِينَ حَوْرَاءَ، وَقِيلَ لَهُ: قِفْ، فَاشْفَعْ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ الْحِسَابُ»(١).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَنْ أَجْرِ الرِّبَاطِ؟ فَقَالَ: «مَنْ رَابَطَ يَومًا حَرَسًا مِنْ وَرَاءِ المُسْلِمِينَ كَانَ لَهُ أَجْرُ مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنْ صَامَ وَصَلَّى »(٢).

عَنْ جَابِرِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قال: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَابَطَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنْدَقٍ كَسَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَسَبْعَ أَرَضِينَ »<sup>(٣)</sup>.

-~~·~~

<sup>(</sup>١) رواه الطّبراني في «الكبير»، و «الأوسط».

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي: رواه الطّبر إني في «الأوسط» ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) رواه الطَّبَرانِي في «الأوسط». وقال المُنْذِرِيُّ في «التَّرْغِيب»: إِسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَمَتْنُهُ غَرِيبٌ. كذا رواه ابن الصيداوي في «معجم الشيوخ».



B

## عظيم فضل الله في الجهاد في سبيل الله

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضَالِلُهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ»(١).

(القفلة): الواحدة من القفول، وهو العودة والرجوع.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ رَضَالِكَ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ رَضَالِكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ال

(المائد): الذي يُدَارُ بِرأسِهِ من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج، من الميد وهو التحرك والاضطراب. (المتشحط): المتمرغ المضطرب.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِكُ عَنْهُا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ غَزْوَةً، وَغَزْوَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ حَجَّةً»، يَقُولُ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ حَجَّةَ الإِسْلامِ، فَغَزْوَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ حَجَّةً الإِسْلامِ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ غَزْوَةً (٣).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِكُ عَنْهَا، قَالَ: «لَسَفَرَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسِينَ حِجَّةً»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، وأحمد، والبيهقي، والحاكم وصححه، وأبو عوانة.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني، والبيهقي، والحاكم وصححه، وابن شاهين.

<sup>(</sup>٣) رواه البزار، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق، وابن المبارك.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْهُ، قَالَ: «لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ»(١).

عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «الرَّوْحَةُ وَالْغَدُوَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (٢).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ». فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: «وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: «وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ». قَالَ: وَمَا هِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ اللهِ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ. الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ ").

حَدَّثَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَضَالِسُّهُ عَنُهُ، أنه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُواقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ. وَمَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا، ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ، فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ. وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً، فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ، لَوْنُهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ، وَرِيحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ. وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فِي سَبِيلِ اللهَ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشُّهَدَاءِ (3).

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضَالِيُّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ: ﴿لَا يَبْحُمَعُ اللهُ فِي جَوْفِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «صحيحه»، وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «صحيحه»، والنسائي.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في «صحيحه»، والنسائي، والحاكم وصححه، والطَّبَرانِي.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، والتِّرمذي وصححه، وأحمد، والبيهقي، وعبد الرزاق، والطَّبَرانِي، وعبد بن حميد، والشاشي.

رَجُلٍ غُبَارًا فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانَ جَهَنَّمَ. وَمَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَ اللهُ سَائِرَ جَسَدِهِ عَلَى النَّارِ. وَمَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ عَنْهُ النَّارَ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَائِرَ جَسَدِهِ عَلَى النَّارِ. وَمَنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ خَتَمَ لَهُ بِخَاتَمِ الشُّهَدَاءِ، سَنَةٍ لِلرَّاكِبِ المُسْتَعْجِلِ. وَمَنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ خَتَمَ لَهُ بِخَاتَمِ الشُّهَدَاءِ، لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَوْنُهَا مِثْلُ لَوْنِ الزَّعْفَرَانِ، وَرِيحُهَا مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ، يَعْرِفُهُ بِهَا لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَوْنُهَا مِثْلُ لَوْنِ الزَّعْفَرَانِ، وَرِيحُهَا مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ، يَعْرِفُهُ بِهَا اللهُ لَوْنَ الزَّعْفَرَانِ، وَلِيحُهَا مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ، يَعْرِفُهُ بِهَا اللهُ لَوْنَ الزَّعْفَرَانِ، وَلِيحُهَا مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ، يَعْرِفُهُ بِهَا اللهَ لَوْنَ الزَّعْفَرَانِ، وَلِيحُهَا مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ، يَعْرِفُهُ بِهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ. وَمَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَلَانَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ الْجَنَّةُ الْكُونَ الْمَائِعُ الشَّهُ مَا اللهِ عَمَانَ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوْلَانَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ الْجَنَّةُ الْكَالُ عَلَيْهِ طَابَعُ الشَّهُ الْحَدَى اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ الْمُعَالَةِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْمَائِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِشِعْبٍ فِيهِ عُيَئْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ، فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيبِهَا، فَقَالَ: لَوْ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشَّعْبِ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلُ ، فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّة؟ اغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ » اغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ » (٢).

عن عِمْرَان بن حُصَيْنٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَقَامُ الرَّجُلِ فِي الصَّفِّ فِي سَبِيل اللهِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةٍ»(٣).

#### ~~~~~~~

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وابن عساكر في «تاريخه».

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذي وحَسَّنَهُ، وأحمد، والحاكم وصححه، والبيهقي.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي، والطُّبَر إنِي، والدارمي، وابن أبي عاصم.



#### عظيم فضل الله في أبواب الشهادة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟». قَالُوا: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَن لَقَلِيلٌ؛ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهَادَةٌ، وَالْبَطَنُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةٌ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ»(١).

(البطن): الموت بسبب مرض في البطن.

(النفساء): الوالدة والحامل والحائض.

وفي رواية أخرى: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةُ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِهِ» (٢). (صاحب الهدم): من وقع عليه جدار أو بناء فقتله.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ رَضَالِكُهُ عَنْهُ، أَخْبَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ رَضَالِكُهُ عَنْهُ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ، فَصَاحَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهٍ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتُرْجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتُرْجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: «غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ». فَصَاحَ النِّسْوةُ وَبَكَيْنَ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلا تَبْكِيَةٌ». قَالُوا: عَيْكٍ يُسَكِّتُهُنَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلا تَبْكِيَةٌ». قَالُوا: وَمَا اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَعُلُونَ شَهِيدًا فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللهَ عَنَّوجَلَ قَدْ تَعْمَلُ فَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَة؟». قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.

<sup>(</sup>١) بهذا اللفظ رواه أحمد في «مسنده».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، ومالك في «الموطأ»، وأحمد، والبيهقي.

**₹** 

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ: المَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الهَدْم شَهِيدٌ، وَالمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْع شَهِيدٌ اللهَدْم شَهِيدٌ وَالمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْع شَهِيدٌ اللهَدْم فَهِيدٌ وَالمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْع شَهِيدٌ اللهَدْم فَهِيدٌ اللهَدِم فَهِيدُ اللهَدِم فَهِيدُ اللهَدِم فَهِيدُ اللهَدِم فَهِيدُ اللهَدِم فَهِيدُ اللهَدْم فَهِيدُ اللهَدْمِ فَهِيدُ اللهَدْم فَهِيدُ اللهَدْم فَهِيدُ اللهَدْم فَهِيدُ اللهَدْمِ فَهِيدُ اللهَدْمِ فَهِيدُ اللهَدْمِ فَهِيدُ اللهَدْمِ فَهُ فَهِيدُ اللهَدْمِ فَهِيدُ اللهَدْمِ فَهُ فَي اللهَدْمِ فَهِيدُ اللهَدْمِ فَهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولِ للللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

(جهاز المسافر): أهبته وما يحتاج إليه في قطع المسافة.

(ذات الجنب): الدملة الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب، وتنفجر إلى الداخل، وقلما يسلم صاحبها. (الجمع): موت المرأة وولدها في بطنها.

عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدٍ رَضَالِتَهُ عَنهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةِ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»(٢).

عن حَفْصَة بنت سِيرِين، قَالَتْ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ: بِمَ مَاتَ يَحْيَى ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: بِالطَّاعُونِ. فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم<sup>ٍ (٣)</sup>.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضَالِلَهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرٍ حَقًّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ »(٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، وابن أبي عاصم، والحاكم وصححه، والطَّبَرانِي، والبيهقي، وابن حبان، وأبو نعيم.

<sup>(</sup>٢) بهذا اللفظ رواه التِّرمذي وصححه، وأبو داود، والنسائي، وأحمد، والبيهقي، وعبد بن حميد، والطيالسي. وروى بعضه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن ابن عمرو رَيَخُولَيُّكُ عَنْهُا. (٣) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، وأحمد، وأبو عوانة.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، والتُّرمذي وصححه، والنسائي، وأحمد، والبيهقي، والطَّبَرانِي، والخلال في «السنة».



عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي مَخْزُوم يُحَدِّثُ عن عَمِّهِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ أَرْضًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضَالِتُهُءَنْهُا يُقَالُ لَهَا: الْوَهْطُ، فَأَمَرَ مَوَالِيَهُ فَلَبِسُوا آلَتَهُمْ وَأَرَادُوا الْقِتَالَ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: مَاذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِم يُظْلَمُ بِمَظْلَمَةٍ فَيُقَاتِلُ فَيُقْتَلُ إِلَّا قُتِلَ شَهِيدًا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَاًلِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا، وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الجَنَّةِ»(٢).

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ وَكَتَمَ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «مسنده».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه، والطّبَرانِي، والبيهقي، وأبو يعلى، والحارث، والخطيب البغدادي، والحاكم في «المعرفة»، وأبو نعيم في «الحلية».

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي، والحاكم في «تاريخه»، والخرائطي في «اعتلال القلوب» عن ابن عباس رَضَالِلَهُعَنْهُمَا. ورواه الخطيب البغدادي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رَضَالِلَهُعَنْهَا.

### عظيم فضل الله فيمن يستمرأ جره بعدوفاته

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمِ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ١٠٠٠.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمَلًا أُجْرِي لَهُ مِثْلُ عَلَيْهِمْ أُجُورُهُمْ بَعْدَ المَوْتِ: مُرَابِطٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أُجْرِي لَهُ مِثْلُ مَا عَمِلَ. وَرَجُلٌ تَرَكُ وَلَدًا صَالِحًا فَهُو مَا عَمِلَ. وَرَجُلٌ تَرَكُ وَلَدًا صَالِحًا فَهُو يَدُعُو لَهُ اللهِ مَا جَرَتْ، وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا فَهُو يَدُعُو لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَلًا أَبْرِي لَهُ مِثْلُ مَا عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمَلًا أَجْرِي لَهُ مِثْلُ مَا عَمِلَ عَمِلَ عَمِلًا وَلَدًا صَالِحًا فَهُو يَدُهُ اللهُ مَا جَرَتْ، وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا فَهُو يَدُونُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَا عَمِلَ عَمَلًا اللهُ وَرَجُلٌ تَرَكُ وَلَدًا صَالِحًا فَهُو يَعُولُ لَهُ اللهُ مَا جَرَتْ، وَرَجُلٌ تَرَكُ وَلَدًا صَالِحًا فَهُو يَدُونُ لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

عَنْ أَنَسٍ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَهِ: «سَبْعَةٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا. أَوْ كَرَى نَهَرًا. أَوْ حَفَرَ بِئْرًا. أَوْ غَرَسَ نَخْلًا. أَوْ بَنَى مَسْجِدًا. أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا. أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ» (٣).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُنْعِشُ لِسَانُهُ حَقًّا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا أَجْرَى اللهُ عَلَيْهِ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ وَفَّاهُ اللهُ عَنَّهَ جَلَّ لَيسَانُهُ حَقًّا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا أَجْرَى اللهُ عَلَيْهِ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ وَفَّاهُ اللهُ عَنَّهَ جَلَ لَيْ اللهُ عَنَّهُ عَلَيْهِ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ وَفَّاهُ اللهُ عَنَّهَ عَلَيْهِ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٤).

عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَجْرَى عَلَيْهِ أَنْهُ قَالَ: هَمْ أَنْهُ أَنُوا أَنْه

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذي وصححه، والنسائي، والبيهقي، وابن حبان، وابن خزيمة، والطَّبَرانِي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «مسنده»، والطَّبَرانِي، والآجري.

<sup>(</sup>٣) رواه البزار، والبيهقي في «شعب الإيمان».

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، وابن المبارك، وأبو نعيم في «الحلية».

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه، والطَّبَرانِي، وأبو عوانة عن أبي هريرة رَيَخَالِّلَةُعَنْهُ. وأحمد، والروياني عن =



عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِٰٓالِلَّهُ عَنْهَا، قال: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ -أي: كسرت عنقه، فمات في مكانه-فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»<sup>(١)</sup>.

(السِّدْر): شجر النبق يجفف ورقه ويستعمل في التنظيف.

(الْحَنُوطُ): ما يجعل في جسد الميت وكفنه من الطيب والمسك والعنبر والكافور وكل ما الغرض منه ريحه دون لونه. (خَمَّرَ): غطي.

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا»(٢).

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَكِيةٍ: «الدَّالُّ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ»(٣).

<sup>=</sup> عقبة بن عامر رَضَالِللَّهُ عَنْهُ. وعبد الرزاق، والطَّبر انِي، وأبو عوانة، وابن أبي عاصم، وابن المبارك عن سلمان رَضَوَلِيَّكُ عَنْهُ. وابن أبي عاصم عن عبد الله بن عمرو رَضَالِيَّكُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي، والطّبَر إنِي، والدارمي، وأبو عوانة، وأبو نعيم في «الحلية»، وابن عساكر في «تاريخه».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في «صحيحه»، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي، والطَّبَر انِي، وابن حبان، وابن خزيمة، والطيالسي، والبزار، وابن شاهين.

<sup>(</sup>٣) رواه التِّرمذي، وأبو يعلى، وابن شاهين عن أنس بن مالك رَضَالِلَّهُ عَنْهُ. وأحمد، وتمام في «فوائده» عن بريدة الأسلمي رَضِحَالِنَهُءَنهُ. والطَّبَرانِي عن سهل بن سعد رَضِحَالِتَهُءَنهُ. والطَّبَرانِي، وأبو عوانة، والشهاب القضاعي، وابن شاهين عن أبي مسعود الأنصاري رَضِحَالِتَهُ عَنْهُ. وتمام في «فوائده» عن ابن عباس رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُمَا.



B

#### عظيم فضل الله فيمن يؤجر بعمل غيره

قال تعالى: ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَقَّنَ ۞ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۞ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٦-٣٩].

عن ابن عباس رَضَالِلهُ عَنْهُا أنه قال: كَانُوا قَبْلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَأْخُذُونَ الرَّجُلَ بذنْب غَيْرِه، وَيَأْخُذُونَ الوَلِيَّ فِي الْقَتْلِ بابْنِهِ وَأَخِيهِ وَأَبِيهِ وَعَمِّهِ وَخَالِهِ، وَالزَّوْجَ يُقْتَلُ بامْرَأَتِهِ، وَالسَّيِّدُ بعَبْدِهِ، حتى كان إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَبَلَّغُهُمْ ﴿ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ (١).

أما قوله تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩]. فقد ورد عن ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنْهُا أن هذه الآية منسوخ العمل بها في شريعة هذه الأمة؛ حيث رُوي عن ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنْهًا في قوله: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ قال: فأنزل الله تعالى بعد هذا: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ [الطور: ٢١] فأدخل الأبناء بصلاح الآباء الجنة (٢).

قال عِكْرِمَةُ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ في هذه الآية: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾: إِنَّهَا خَاصَّةٌ بِقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ. فَأَمَّا هَذِهِ الْأُمَّةُ فَلَهَا مَا سَعَتْ وَمَا شُعِيَ لَهَا صَعَىٰ لَهَا صَعَتْ وَمَا شُعِيَ لَهَا (٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره».

<sup>(</sup>٢) أورده البيهقي في «القضاء والقدر»، وابن جرير، والبغوي، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ».

<sup>(</sup>٣) أورده البغوي، وابن عطية، والنيسابوري في «تفاسيرهم».

**⇒ૠૢૺ**]

ودليل ذلك، ما يلي:

\* رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلِهَذَا حَبُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»(١).

\* عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَيَالِيَّ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا»(٢).

\* عن أم المؤمنين السيدة عَائِشَة رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهَا، أَن رجلًا قال لرسول الله عَلَيْهُ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا -أي: ماتت فجأة - وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «نَعَمْ»(٣).

#### 

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في "صحيحه"، ومالك في "الموطأ"، وأبو داود، والنسائي، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي، والطّبَرانِي، وأبو يعلى، والحميدي، وابن حبان، وعبد بن حميد، والطيالسي عن ابن عباس رَضَيَليَّهُ عَنْهُا. ومسلم في "صحيحه"، وابن أبي شيبة عن كُرَيْبٍ رَضَيَليَّهُ عَنْهُ. والتّرمذي، وابن ماجه، والبيهقي، والطّبَرانِي، وابن الأعرابي، وأبو نعيم، وابن عساكر عن جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «صحيحه»، والبيهقي، والطبراني.

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في «الموطأ»، والبخاري ومسلم في «صحيحهما»، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي، وعبد الرزاق، والطَّبَر انِي، والحميدي، وابن حبان، وابن خزيمة.



# عظيم فضل الله في موجبات مغفرة ماتقدًم من الذنب وما تأخر

هذا الباب نجمع فيه بعضًا من الأحاديث التي ذكرت أعمالًا بسيطة يُثَابُ عليها المؤمن بغفران ذنوبه، إن شاء الله تعالى.

عن حُمْرَان رَعَوَالِلَهُ عَنهُ، قال: رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَعَوَالِلَهُ عَنهُ تَوضَّا فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا. ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا. ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى المَرْفِقِ ثَلَاثًا. ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ ثَلَاثًا. ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا. ثُمَّ الْيُمْنَى ثَلَاثًا. ثُمَّ الْيُمْرَى ثَلَاثًا. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَالَةٌ تَوضَّا نَحْوَ وَضُوئِي النَّهُ عَلَى وَكُوئِي هَذَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا هَذَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا فِيهِمَا وَضُوئِي هَذَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَذَّنَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَأَمَّهُمْ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٢).

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضَيْلِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قال: «مَنْ سَمِعَ المُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ فَالْتَفَتَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، والبيهقي، وعبد الرزاق، والطَّبرَانِي، والدارمي، وأبو عوانة، وابن حبان، وابن خزيمة، والبزار.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «السنن».

وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَام دِينًا. غُفِرَ لَهُ ذَنْبُه».

وفي رواية: «غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». وفي رواية: «وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ»(١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]. فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ يَقُولُونَ: آمِينَ. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (٢٠). الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ. فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (٢٠).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٣).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا -وفي لفظ: وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا -وفي لفظ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا - غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في «صحيحه»، وأبو داود، والتّرمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجه، وأبو عوانة، وابن حبان، وابن خزيمة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، ومالك، وأبو داود، والترمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي، وعبد الرزاق، والطَّبَرانِي، والدارمي، وأبو عوانة، وأبو يعلى، والحميدي، وابن حبان، وابن خزيمة، والشافعي، وابن بشران، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، ومالك، وأبو داود، والتِّرمذي وصححه، وأحمد والبيهقي، والنسائي في «السنن الكبرى»، وأبو عوانة، وابن حبان، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم في «صحيحهما»، وأبو داود، والتِّرمذي، والنسائي، وأحمد، والطَّبرانِي، والبيهقي، والدارمي، وأبو يعلى، والحميدي، وابن حبان، وابن خزيمة، والطيالسي، وابن منده، وابن شاهين.

\_\**}** 

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ السَّيِّدَةِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَيَالَةُ يَقُولُ: «مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ المَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى المَسْجِدِ الحَرَامِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ »(١).

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اعْتَكَفَ إِيمَانًا وَاحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٢).

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَجَّ البَيْتَ، فَقَضَى مَنَاسِكَهُ، وَسَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٣).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (٤).

(الرَّفَثُ): فعل الْجِمَاعُ أو الفحش في الكلام.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: الحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والبيهقي، والطَّبَرانِي، وأبو يعلى، والدارقطني.

<sup>(</sup>٢) رواه الديلمي في «مسند الفردوس».

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق. (٤) وصححه.

<sup>(</sup>٥) رواه بهذا اللفظ أبو داود، والحاكم وصححه، والطَّبَرانِي، والبيهقي، وأبو يعلى، والبخاري في «التاريخ». وروى شطره الأول فقط التِّرمذي وحَسَّنَهُ، وابن ماجه، وأحمد، وابن السني في «عمل اليوم والليلة».

عن مَعْقِل بن يَسَار المُزَنِيِّ رَضَايِّلَهُ عَنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِا ۗ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ يس ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ عَنَّهَ مَوْ تَاكُمْ»(١).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الدُّخَانِ فِي لَيْلَةِ جُمُعَةٍ أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ» وفي رواية: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الدُّخَانِ فِي لَيْلَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «شعب الإيمان».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»، وابن الشجري في «أماليه» عن أبي هريرة رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا. ابن الضريس في «فضائل القرآن» عن الحسن مرسلًا.

# عظيم فضل الله في بعض الأعمال التي مَنَ عملها خرج مِنَ ذنوبه كيوم ولدته أمه

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَخِوَالِكُهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وَضُوبِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ ثُمَّ غَسَلَ كَفَيْهِ، نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ كَفَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ. فَإِذَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ. فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ فَرَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرَجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ هُو لَهُ وَمِنْ كُلِّ خَطِيئَةٍ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ هُو لَهُ وَمِنْ كُلِّ خَطِيئَةٍ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمِّهُ فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ اللهُ بِهَا دَرَجَتَهُ. وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ سَالِمًا» (١).

عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا خَرَجَ مِنَ الخَطَايَا كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (٢).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكَ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ يَؤُمُّ الْبَيْتَ الحَرَامَ وَرَكِبَ بَعِيرَهُ، فَمَا يَرْفَعُ الْبَعِيرُ خُفًّا وَلَا يَضَعُ خُفًّا، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً. حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَرَ، إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيُومَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ اللهَ عُرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيُومَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ عَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيُومَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «مسنده». (٢) رواه الأزرقي في «أخبار مكة».

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «شعب الإيمان».

عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «إِذَا خَرَجَ الحَاجُّ مِنْ أَهْلِهِ فَسَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ ثَلَاثَ لَيَالٍ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَكَانَ سَائِرَ أَهْلِهِ فَسَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ ثَلَاثَ لَيَالٍ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَكَانَ سَائِرَ أَيَّامِهِ دَرَجَاتٍ. وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا خَرَجَ مِنْ أَيَّامِهِ دَرَجَاتٍ. وَمَنْ عَسَّلَ مَيِّتًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ. وَمَنْ حَثَا عَلَيْهِ التُّرَابَ فِي قَبْرِهِ كَانَتْ لَهُ بِكُلِّ هَبَاةٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِهِ مِنْ جَبَلٍ ذُنُوبِهِ. وَمَنْ حَثَا عَلَيْهِ التُّرَابَ فِي قَبْرِهِ كَانَتْ لَهُ بِكُلِّ هَبَاةٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِهِ مِنْ جَبَلٍ مِنْ الْجِبَالِ» (١٠).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْمَنْ حَجَّ هَذَا الْبِيْتَ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْشُقْ، رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

وفي رواية تفرد بها الدارقطني: «مَنْ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ..»<sup>(٢)</sup>.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضَالَتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»(٣).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَيَحَالِكَ عَنَهُا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَيَوْمَ الخَمِيسِ وَيَوْمَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِمَا قَلَّ مِنْ مَالِهِ أَوْ كَثُرَ، خَفَرَ اللهُ لَهُ ذَنْبَهُ حَتَّى يَصِيرَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ مِنَ الخَطَايَا»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «شعب الإيمان»، والديلمي في «مسند الفردوس».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي، وعبد الرزاق، وأبو يعلى، والحميدي، والدارقطني، والطيالسي، وابن راهويه.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي، وابن ماجه، وأحمد، والبيهقي، وأبو يعلى، وابن خزيمة، وعبد بن حميد، والطيالسي، وابن شاهين، والخلال، والمروزي.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي، والطَّبَرانِي، وابن بشران في «أماليه».

**₹** 

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ عَنَهَجَاً يَقُومُ مِنْ يَقُولُ: إِنِّ اللهَ عَنَهُمُ مَنْ يَقُولُ: إِنِّي إِذَا ابْتَلَيْتُهُ، فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ يَقُولُ: إِنِّي إِذَا ابْتَلَيْتُهُ، فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ مِنْ الخَطَايَا وَيَقُولُ الرَّبُّ عَنَّوَجَلَّ: أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ، وَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ (١).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَيَّكُ عَنْهُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللَّيْلَةَ رَبِّي بَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ -قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: فِي المَنَامِ - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَوضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، حَتَّى وَجَدْتُ يَخْتَصِمُ المَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قَالَ: فِي نَحْرِي - فَعَلِمْتُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ -أَوْ قَالَ: فِي نَحْرِي - فَعَلِمْتُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فِي الْكَفَّارَاتِ ؟ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فِي الْكَفَّارَاتِ ؟ وَالْكَفَّارَاتِ ؟ وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى وَالْكَفَّارَاتِ ؟ وَالْكَفَّارَاتُ المُكُنُ فِي المَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلُواتِ، وَالمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى وَالْكَفَّارَاتُ المُكُنْ فِي المَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلُواتِ، وَالمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي المَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيُومَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ﴾ (٢).

~~~~~~~~

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والطُّبَرانِي، وأبو نعيم، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذي وحسنه، وأحمد في «مسنده»، وعبد الرزاق، وابن أبي عاصم، وعبد بن حميد، والدارقطني، وأبو الشيخ.



## عظيم فضل الله في بعض الأعمال التي مَنْ عملها وجبت له الجَّكَة

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ وَجَبَتْ له الجَنَّةُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، فَمَنْ قَالَهَا فِي صِحَّتِهِ؟ قال: «تِلْكَ أَوْجَبُ وأَوجَبُ»(١).

عَنْ جَابِرٍ رَضَيَلِكُ عَنْهُ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا المُوجِبَتَانِ؟ قَالَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ فَيْئًا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ» (٢).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَعَوَلِكُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قال: «يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ». فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: «وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: «وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ». قَالَ: وَمَا هِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ اللهِ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ اللهِ؟ اللهِ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ اللهِ؟ اللهِ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ اللهِ؟ اللهِ؟ اللهِ؟

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبَرانِي (قال الهيثمي: رجاله ثقات)، ورواه ابن جرير كلاهما عن ابن عباس يَخِاللهُهَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في «صحيحه»، والنسائي، وسعيد بن منصور، وابن بشران في «أماليه»، والبيهقي.

عن زُرَارَة بن أَوْفَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ رَجُلِ مِنْهُمْ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَنْهُ، يَقُولُ: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ الْبَتَّةَ. وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَى لِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ». وفي رواية: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً فَهِيَ فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ، عَظْمٌ مِنْ عِظَامِهِ مَنْ عِظَامِهَا، وَمَنْ أَذْرَكَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ النَّارِ، عَظْمٌ مِنْ عِظَامِ مُحَرِّرِهِ بِعَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا، وَمَنْ أَذْرَكَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ النَّارِ، عَظْمٌ مِنْ عِظَامِ مُحَرِّرِهِ بِعَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا، وَمَنْ أَذْرَكَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ النَّارِ، عَظْمٌ مِنْ عِظَامِ مَحَرِّرِهِ بِعَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا، وَمَنْ أَذْرَكَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَاللَّهُ تَعَالَى. وَمَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْهِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يُغْفِينَهُ الللهُ تَعَالَى وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ اللهُ تَعَالَى وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ الْمَا مُسُلِمَةً اللهُ تَعَالَى وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ اللهُ تَعَالَى وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ الْمَالِمَةُ اللهُ تَعَالَى وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ اللهُ كَاكُهُ مِنْ اللّهُ تَعَالَى وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ الْمُوالِمُهُ مِنْ عَلَى اللّهُ تَعَالَى وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ الْمُ الْمَالِمِي وَلَالِهُ مِنْ اللّهُ الْمَعْلَمُ وَاللّهُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَا لَلْكُولُولُولُ اللهُ الْمَالِمُ وَلَعْلَمُ اللّهُ الْمَالِمُ وَلَمْ اللّهُ الْمَالِمُ وَلَا لَمْ مِنْ عِلْمُ اللهُ الْمَالِمُ لَلْهُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِي اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ قَالَ: مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِا فَلَيْهَا ضَرَّا، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِا: «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ». وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرَّا،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في «صحيحه»، وأبو داود، وأحمد، وأبو عوانة، والطَّبر اني، والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، وابن أبي خيثمة، وابن قانع، وابن عبد البَر، والبغوي.

فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ: «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ». قَالَ عُمَرُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي، مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِي عَلَيْهَا خَيْرٌ، فَقُلْتَ: «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ مَنَا أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ».

عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ رَضَالِيَّهُ عَنهُ، قال: قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَالِيَهُ عَنهُ، فَمَرُّوا بِجَنازَةٍ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. فَقُلْتُ لِغُمَرَ: وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: أَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَعُمَرَ: وَمَا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ»، قَالَ: قُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ». قَالَ: وَلَمْ نَسْأَلْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ الْوَاحِدِ(٢).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَى لَيُهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً» (٣).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى عَهِدَ إِلَيَّ أَلَّا يَأْتِينِي أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي بِلَا إِلَه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في «صحيحه»، والنسائي، والطيالسي، وأحمد، والبزار.

<sup>(</sup>٢) رواه التّرمذي وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه، والحاكم وصححه، والدارقطني، والطّبَرانِي، والبزار، والبيهقي، والبغوي، وابن عبد البَر، والفاكهي في «أخبار مكة».

إِلَّا اللهُ لَمْ يَخْلِطْ بِهَا شَيْئًا إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجِنَّة». قَالُوا: يَا رَسُول الله وَمَا الَّذِي يُخْلَطُ بِلَا إِلَّا اللهُ؟ قَالَ: «حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا وَجَمْعًا لَهَا وَمَنْعًا لَهَا. يَقُولُونَ قَولَ الْأَنْبِيَاءِ وَيَعْمَلُونَ أَعْمَالَ الجَبَابِرَة»(١).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ فَرَّ بِدِينِهِ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَإِنْ كَانَ شِبْرًا مِن الأَرْضِ، اسْتوْجَبَ الْجِنَّةَ، وَكَانَ رَفِيقَ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدٍ ﷺ (٢).

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَثْكُلَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ، فَاحْتَسَبَهُمْ عَلَى اللهِ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ» (٣).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَنَّ بِشِعْبٍ فِيهِ عُيئْنَةُ مَاءٍ عَذْبٍ فَأَعْجَبَهُ طِيبُهُ، فَقَالَ: لَوْ أَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ فَاعْتَزَلْتُ النَّاسَ، وَلَا أَفْعَلُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ؛ فَإِلاَّ أَفْعَلُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ عَيْلِةٍ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ سِتِينَ عَامًا خَالِيًا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّةَ؟ اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُواقَ يَعْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّةَ؟ اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ» (٤).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيهُنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ الْبَتَّةَ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>١) رواه الحكيم التّرمذي في «نوادر الأصول».

<sup>(</sup>٢) رواه الثعلبي في «تفسيره».

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، والطَّبَرانِي، والروياني.

<sup>(</sup>٤) رواه التّرمذي وحسنه، وأحمد، والحاكم وصححه وأقره الذهبي، والبزار.

فَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ». قَالَ: فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ قَالَ: وَاحِدَةً، لَقَالَ: وَاحِدَةً (١).

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى سَيِّدِ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. لَا يَقُولُهَا أَحَدُكُمْ وَابُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَلَا يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ، فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ وَلَا يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ، فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ » وَلَا يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ، فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ » وَلَا يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ، فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعَ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ » وَلَا يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ، فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ » وَلَا يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ، فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ »

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والبخاري في «الأدب»، والبزار، والطَّبَرانِي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «صحيحه»، والتِّرمذي وحسنه، والنسائي، وأحمد، والطَّبرانِي، والبزار.

### عظيم فضل الله في خصائص رؤية رسول الله عَيَالَةِ وَ وَفِي عَلَيْهِ وَ وَمِن هُو فِي سلسلته

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ الْأَنْصَارِيُّ، قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضَالَهُ عَنْهُا يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضَالَهُ عَنْهُا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ عَنْهُ رَآنِي». قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: «لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِي، أَوْ رَأَى مَنْ رَآنِي». قَالَ طَلْحَةُ: فَقَدْ رَأَيْتُ طَلْحَةً. قَالَ يَحْيَى: طَلْحَةُ: فَقَدْ رَأَيْتُ طَلْحَةً. قَالَ يَحْيَى: وَقَالَ لِي مُوسَى: وَقَدْ رَأَيْتُ طَلْحَةً. قَالَ يَحْيَى: وَقَالَ لِيّ مُوسَى: وَقَدْ رَأَيْتُ طَلْحَةً. قَالَ يَحْيَى:

قال رسول الله ﷺ: «طُوبَى لِمَنْ رَآنِي، وَلِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي، وَلِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي، وَلِمَنْ رَأَى مَنْ رَأَنِي »(٢).

عن وَاثِلَة بن الأَسْقَع رَضَيَّكُ عَنهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي وَصَاحَبَنِي، واللهِ لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَنِي، واللهِ لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ مَا حَبَنِي »(٣).

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذي وقال: حديث حسن صحيح، وأبو نعيم في «المعرفة»، وابن أبي عاصم في «السنة»، والضياء المقدسي.

<sup>(</sup>٢) رواه تمام في «فوائده» عن أبي أمامة رَضَالِتُهُ عَنهُ. وعبد بن حميد عن أبي سعيد رَضَالِتُهُ عَنهُ. والديلمي في «مسند الفردوس» عن أنس بن مالك رَضَالِتَهُ عَنْهُ. ورواه أبو نعيم في «المعرفة» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، عن جده نفير رَضَالِتَهُ عَنْهُ وَ.

<sup>(</sup>٣) رواه الطَّبَرانِي، وابن أبي شيبة، وأبو نعيم في «المعرفة»، وابن أبي عاصم في «السنة»، واللفظ له، وتمام في «فوائده».

عن عبد الله بن بُسْر رَضَالِلَهُ عَنْهُ صاحب النبي عَلَيْقَ، قال: قال رسول الله عَلَيْقَ: «طُوبَى لِمَنْ رَآنِي، وَلِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي، وَلِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي، وَلِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي (١).

عن عُقْبَة بن عامر رَضَيَّكُ عَنْهُ -وَكَانَ أَصَابَهُ سَهْمٌ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّكِيٍّ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْكِيٍّ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْكِيٍّ يَقُولُ: «لا يَدْخُلُ النَّارَ مُسْلِمٌ رَآنِي، وَلا رَأَى مَنْ رَآنِي» (ثَلاثًا) (٢).

وهذا كله لأنه ﷺ قال: «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الحَقَّ»(٣).

وهذا الفضل العظيم لا يقتصر على من عاصره على ولكنه منسحب على كل عصر؛ لعموم قوله على «مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ» (٤). وفي رواية زيادة: أَوْ: «فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم، وابن أبي عاصم في «السنة» بغير هذا اللفظ، وعزاه في المجمع للطَّبَرانِي.

<sup>(</sup>٢) رواه الطَّبَرانِي في «الكبير»، و«الأوسط»، وأبو نعيم في «المعرفة»، وابن أبي عاصم في السنة».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، والبيهقي، وابن المقرئ في "معجمه" عن أبي قتادة رَيَخَالِلَهُ عَنهُ. والمخاري رَجَحَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، وأبو داود، وأحمد، والبيهقي، والطّبر انِي في «الأوسط»، وابن المقرئ في «معجمه» عن أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ. والطَّبر انِي عن أبي قتادة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة من رواية مسلم في «صحيحه»، وأبو داود، وأحمد، والبيهقي، والطَّبَرانِي في «الأوسط»،، وابن المقرئ في «معجمه» عن أبي هريرة رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ.

### عظيم فضل الله في أهل لجنة من هذه الأمة المحدية

عن بُرَيْدَة الأَسْلَمِيِّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَهْلُ الجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفِّ، ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ»(١).

وفي رواية عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ أَنْتُمْ وَرُبُعُ أَهْلِ الجَنَّةِ لَكُمْ، وَلِسَائِرِ النَّاسِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا؟». قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «كَيْفَ أَنْتُمْ وَالشَّطْرُ؟». أَعْلَمُ. قَالَ: «كَيْفَ أَنْتُمْ وَالشَّطْرُ؟». قَالُوا: ذَاكَ أَكْثَرُ. قَالَ: «كَيْفَ أَنْتُمْ وَالشَّطْرُ؟». قَالُوا: ذَاكَ أَكْثَرُ. قَالَ: «كَيْفَ أَنْتُمْ وَالشَّطْرُ؟». قَالُوا: ذَاكَ أَكْثَرُ. قَالَ: «كَيْفَ أَنْتُمْ مِنْهَا قَالُوا: ذَاكَ أَكْثَرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَهْلُ الجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفِّ أَنْتُمْ مِنْهَا قَالُونَ صَفَّ أَنْتُمْ مِنْهَا

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَالِكُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: "يَقُولُ اللهُ عَنَّوَجَلَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ: يَا آدَمُ. يَقُولُ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ. فَيُنَادَى بِصَوْتٍ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ. قَالَ: يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلَفٍ -أُرَاه قَالَ - مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ. قَالَ: يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلَفٍ -أُرَاه قَالَ - مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ. قَالَ: يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلَفٍ -أُرَاه قَالَ بَسْعَمِائَةٍ وَتِسْعِينَ، فَحِينَئِذٍ تَضَعُ الحَامِلُ حَمْلَهَا، وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ، ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم فِي كَرَى وَلَكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: ٢]». فَشَقَ ذَلِكَ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم فِيمُ كَارَى وَلَكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: ٢]». فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٍّ: «مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ تِسْعَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَةِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاء فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا

<sup>(</sup>۱) رواه التِّرمذي وحسنه، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، والدارمي، والحاكم وصححه، والطَّبَرانِي، وابن حبان.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة، والحاكم، والطَّبَرانِي في «الكبير»، و «الأوسط»، والبزار.

رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: «ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: «شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: «شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَكَبَّرْنَا(١).

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضَالِلَهُ عَنُهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «لَيَدْخُلَنَّ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا -أَوْ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ - لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ» (٢).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِكُ عَنْهُم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَم، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ أُمَّتِي هَذِه ؟ قِيلَ: بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. قِيلَ: انْظُرْ إِلَى سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ أُمَّتِي هَذِه ؟ قِيلَ: بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. قِيلَ: انْظُرْ إلَى الْأُفْقِ، فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الْأُفْقَ، قِيلَ: هَذِه أُمَّتُكَ، وَيَدْخُلُ الجَنَّة مِنْ هَوُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ سَوَادٌ قَدْ مَلَا الْأُفْق، قِيلَ: هَذِه أُمَّتُكَ، وَيَدْخُلُ الجَنَّة مِنْ هَوُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ». ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبِينُ لَهُمْ، فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا: نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّ بِاللهِ وَاتَّبَعْنَ رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ، أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ. وَسَابٍ ». ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ، فَأَفَاضَ الْقُوْمُ وَقَالُوا: نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّ بِاللهِ وَاتَّبَعْنَ وَلَا يَعْفُونَ اللهِ وَاتَّبَعْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتُوونَ اللهِ وَالْبَعْنَ وَلَا يَعْفُرَجَ فَقَالَ: «هُمْ الَّذِينَ وَلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ. وَسَابٍ ». فَقَالَ عُولَةُ مُ الَّذِينَ لَا يَسْتَوْ قُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَكَتَوُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَكْتَوْونَ، وَلَا يَكْتَوْونَ، وَلَا يَكْتَوْونَ، وَلَا يَكْتَوْرَنَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَكْتَوْونَ، وَلَا يَكْتُونَ اللهِ؟ قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ» (٣٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» وهذا لفظهما، كذا رواه أحمد، والنسائي في «السنن الكبرى»، وعبد بن حميد، وابن منده، واللالكائي في «أصول الاعتقاد». وروى بعضه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، والترمذي وصححه، وابن ماجه، وأحمد، والبيهقي، وأبو عوانة، والطيالسي عن ابن مسعود رَضِيَالِيَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، وأبو عوانة، وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، والتِّرمذي وصححه، وأحمد، والنسائي، والبيهقي، وأبو عوانة، وابن حبان.

7∰~

وفي رواية عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يقول: 
«يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ، هِي سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ
الْقَمَرِ». فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ، قَالَ: 
الْعُمَرِ ». فَقَالَ رَسُولَ اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ». ثُمَّ قَامَ 
رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ:

«سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ» (۱).

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَخِالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا، وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِهِ»(٢).

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَخِوَلِيَّهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الله عَنْ عَبْدِ حسابٍ». فَقَالَ «إِنَّ الله سُبْحَانَهُ أَعْطَانِي سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ». فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَهَلَّا استزدته! قَالَ: «قَدِ استزدته، فَأَعْطَانِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا سَبْعِينَ أَلْفًا». فقالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَهَلَّا استزدته! فَقَالَ: «قَدِ استزدته، فَأَعْطَانِي هَكَذَا». وفَتَحَ أَبُو وَهْبٍ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو وَهْبٍ: قَالَ هِشَامٌ: هَذَا مِنَ اللهِ لَا يُدرى مَا عَدَدُهُ (٣).

عَنْ أَنَسٍ رَضَيَلِتَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيُّهُ، قال: «وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ لي مِنْ أُمَّتِي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، وأحمد، والبيهقي، وأبو عوانة، وابن المبارك، والطَّبَرانِي، وابن منده، وأبو نعيم.

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذي وحسنه، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، والطَّبَرانِي، وابن أبي عاصم، والدارقطني.

<sup>(</sup>٣) رواه الحكيم التِّرمذي، وسيرد بروايات أخرى.

الْجَنَّةَ مِائَةَ أَلْفٍ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ زِدْنَا. قَالَ لَهُ: «وَهَكَذَا». وَأَشَارَ بِيَدِهِ. قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، زِدْنَا، فَقَالَ: «وَهَكَذَا» وَأَشَارَ بِيكِهِ. قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، زِدْنَا، فَقَالَ: «وَهَكَذَا» وَأَشَارَ بِيكِهِ. قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، زِدْنَا، فَقَالَ: «وَهَكَذَا». وَهَكَذَا». فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: قَطْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، قَالَ: مَا لَنَا وَلَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الله عَنَوَيَكَ قَادِرٌ أَنْ يُدْخِلَ النَّاسَ الجَنَّةَ كُلَّهُمْ بِحَفْنَةٍ وَاحِدَةٍ. قَالَ النَّي عَلَيْهِ: «صَدَقَ عُمَرُ» (١).

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَيَّكُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَضَيَّكُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ أَلَا اللهِ أَلا اللهِ أَلَا اللهِ أَلا اللهِ أَلْهُ اللهِ أَلْهُ اللهِ أَلْهُ اللهِ أَلْهُ اللهِ أَلا اللهِ أَلا اللهِ أَلا اللهِ أَلا اللهِ أَلا اللهِ أَلْهُ الللهِ أَلْهُ اللهِ أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهِ أَلْهُ اللهِ أَلْهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ رَضَالِكُ عَنْهُ، قال: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «كَمَا بَيْنَ الْبَيْضَاءِ إِلَى بُصْرَى، فَقَالَ: «كَمَا بَيْنَ الْبَيْضَاءِ إِلَى بُصْرَى، فَقَالَ: هَا حَوْضُ هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ: «كَمَا بَيْنَ الْبَيْضَاءِ إِلَى بُصْرَى، يَمُدُّ بِن يَمُدُّ بِن اللهُ فِيهِ بِكُرَاعٍ، لا يَدْرِي إِنْسَانُ مِمَّنْ خُلِقَ أَيْنَ طَرَفَاهُ». فَكَبَّرَ عُمَرُ بِن الخَطَّابِ رَضَالِكُ عَنْهُ فَقَالَ: أَمَّا الحَوْضُ فَيَرِدُ عَلَيْهِ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَرْجُو أَنْ يُورِدَنِي الْكُرَاعَ فَأَشْرَبَ مِنْهُ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وعبد الرزاق، والطَّبَرانِي في «الأوسط»، و«الصغير»،وحسَّن إسناده صاحب «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٢) رواه الطَّبَرانِي في «مسند الشاميين».

**→ૠૢૺ**]

رَبِّي وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، ثُمَّ يَشْفَعُ كُلُّ أَلْفٍ لِسَبْعِينَ أَلْفًا، ثُمَّ يَحْفِي لِي رَبِّي بِكَفَّيْهِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ». فَكَبَّرَ عُمَرُ وَقَالَ: إِنَّ السَّبْعِينَ الأُولَ يُشَفِّعُهُمُ اللهُ فِي آبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ، وَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَنِي اللهُ فِي إِحْدَى الحَثَيَاتِ الأَوَاحِرِ. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِيهَا فَاكِهَةٌ؟ اللهُ فِي إِحْدَى الحَثَيَاتِ الأَوَاحِرِ. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِيهَا فَاكِهَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهَا شَجَرَةٌ تُدْعَى طُوبَى، هِي تُطَابِقُ الْفِرْدَوْسَ». فَقَالَ: أَيَّ شَجَرِ قَالَ: أَيْ شَجَرِ أَرْضِكَ وَلَكِنْ أَتَيْتَ الشَّامَ؟». أَرْضِنَ تُشْبِهُ شَجْرَةً بِالشَّامِ تُدْعَى الْجَوْزَةَ، تَنْبُتُ عَلَى شَاقِ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَنْتَشِرُ أَعْلَاهَا» (١).

عن ابن عمر رَخِوَاللَّهُ عَنْهَا، عن النبيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ أُمَّةٍ بَعْضُهَا فِي الجَنَّةِ وَبَعْضُهَا فِي النَّارِ، إِلا هَذِهِ الأُمَّةَ، فَإِنَّهَا كُلَّهَا فِي الجَنَّةِ»(٢).

عن أبي موسى رَضَالَهُ عَنهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: «تُحْشَرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَصِنْفٌ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا، ثُمَّ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ. وَصِنْفٌ يَجِيثُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَمْثَالُ الْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ يَسِيرًا، ثُمَّ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ. وَصِنْفٌ يَجِيثُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَمْثَالُ الْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ يَسِيرًا، ثُمَّ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ. وَصِنْفٌ يَجِيثُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَمْثَالُ اللهُ عَنْهُمْ - وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ - فَيَقُولُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ فَيَقُولُونَ: هَؤُلَاءِ عَبِيدٌ فَنُوبًا، فَيَسْأَلُ اللهُ عَنْهُمْ - وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ - فَيَقُولُ: مَا هَؤُلَاء؟ فَيَقُولُونَ: هَؤُلَاء عَبِيدٌ مِنْ عِبَادِكَ، فَيَقُولُونَ: حُطُّوهَا عَنْهُمْ، وَاجْعَلُوهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَأَدْخِلُوهُمْ بِرَحْمَتِي الجَنَّةَ »(٣).

وفي رواية عن عوف بن مالك رَضَالِيَّهُ عَنهُ، عن رسول الله عَيَلِيَّةٍ، قال: «أُمَّتِي ثَلاثَةُ

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبَرانِي في «الكبير» و«الأوسط»، وابن حبان، والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) رواه الديلمي في «مسند الفردوس»، وأورده القيسراني في «تذكرة الحفاظ».

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم وصححه، وأقره الذهبي.

أَثْلاثٍ: فَثُلُثٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ. وَثُلُثٌ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا، ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. وَثُلُثُ يُمَحَّصُونَ وَيُكْشَفُونَ، ثُمَّ تَأْتِي المَلائِكَةُ فَيَقُولُونَ: يَسِيرًا، ثُمَّ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ. وَثُلُثُ يُمَحَّصُونَ وَيُكْشَفُونَ، ثُمَّ تَأْتِي المَلائِكَةُ فَيَقُولُونَ: وَجَدْنَاهُمْ يَقُولُونَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، وَيَقُولُ اللهُ: صَدَقُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، وَاحْمِلُوا خَطَايَاهُمْ عَلَى أَهْلِ التَّكْذِيبِ. فَهِيَ الَّتِي الْجَنَّةَ بِقَوْلِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، وَاحْمِلُوا خَطَايَاهُمْ عَلَى أَهْلِ التَّكْذِيبِ. فَهِيَ الَّتِي قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمُ ﴾ [العنكبوت: ١٣].

وَتَصْدِيقَهَا فِي الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا المَلائِكَة؛ قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَ: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [فاطر: ٣٢]. فَجَعَلَهُمْ ثَلاثَةَ أَفْوَاجٍ، وَهُمْ أَصْنَافٌ كُلُّهُمْ ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ٤ ﴾ [فاطر: ٣٢] فَهَذَا الَّذِي يُكْشَفُ وَيُمَحَّصُ، كُلُّهُمْ هُ فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ ٤ ﴾ [فاطر: ٣٢] وَهُو الَّذِي يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقُ لِا لَّذِي يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقُ لِا لَّذِي يَلِجُ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ بِالْخُيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللّهِ، يَدْخُلُونَهَا جَمِيعًا، لَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ: ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّونَ بِإِذْنِ اللهِ، يَدْخُلُونَهَا جَمِيعًا، لَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ: ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤُلُوا اللهُمُ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا يُحَلَّونَ فَيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤُلُوا اللهُمُ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا يُحَلَّونَ أَوْلَا اللهِ عَنَا ٱلْخُورُ مِن ذَهُبٍ وَلُؤُلُوا اللهُمُ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱللّذِي يَمَالُوا عَنَا اللّذِي عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ مَنْ فَضُلُهِ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا ٱلْخُورُ مِن ذَهُ مِن فَضُلُهِ وَلَا اللّذِي اللهُ مَنْ فَيهَا مَن أَسَاوِرَ مِن ذَهِمِ وَلُؤُلُوا اللهُ عُورُ اللهُ اللّذِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

عن بَهْزِ بن حَكِيم، عن أبيه، عن جَدِّهِ رَضَالِلُهُ عَنْهُمْ أنه سمع النبي عَلَيْهُ يقول في قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]. قَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبَرانِي، وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذي وحسنه، وابن ماجه، وأحمد، والبيهقي، والحاكم وصححه، والطّبرَ انِي، وابن المبارك، والروياني، وابن أبي حاتم، وابن جرير.



B

### عظيم فضل الله في الأمومة

عن ابن عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا -أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالِهَا مِنَ الأَجْرِ كَالمُتَشَحِّطِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ الشَّهِيدِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه عبد بن حميد، وابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال»، والطَّبَرانِي، وأبو نعيم في «الحلية».

### عظيم فضل الله في نفقة الرجل على أهل بيته وقرابته

عَنْ أَبِي مَسْعُودِ البَدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً »(١).

وفي رواية عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ رَضَيَلِتُهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ»(٢).

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ»(٣).

عن الْمِقْدَام بن مَعْدِيكَرِبَ رَضَالِكَهَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ» وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ» (٤).

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَال: «مَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ نَفَقَةً فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى الْمُرَأَتِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم في «صحيحهما»، وأحمد، والنسائي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم في «صحيحهما»، والتِّرمذي وصححه، وابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٣) رواه مالك، والبخاري في «صحيحه» والبيهقي، والطَّبَرانِي، والدارمي، وأبو عوانة، وأبو يعلى، وابن حبان.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، والنسائي، والطَّبَرانِي، والبخاري في «الأدب».

<sup>(</sup>٥) رواه الطّبَر انِي بإسناد قال فيه الهيثمي إنه حسن.

[<del>}}~</del>

عَنْ جَابِرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا أَنْفَقَ المَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَذِي رَحِمِهِ وَقَرَابَتِهِ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ (١).

عن الْعِرْبَاض بن سَارِيَة رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَيَالَةِ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى الْمُرَأَتَهُ المَاء، وَأَخْبَرْتُهَا بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَيَالَةِ ( مَا الله عَيَالَةِ (٢). رَسُولِ الله عَيَالَةِ (٢).

عن المُطَّلِب بن عبد الله المَخْزُومِيِّ قال: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَن المُطَّلِب بن عبد الله المَخْزُومِيِّ قال: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَفَ اللهُ عَرَفَ اللهُ عَن فَضْلِهِ عَرَفَ اللهُ عَلَى اللهُ عِن فَضْلِهِ عَرَفَ اللهُ عَلَيْهِ مَا ، حَتَّى يُغْنِيَهُ مَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَرَفَ اللهُ عَرَفَ الله عَلَيْ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَا عَلَيْ عَ

عن عوف بن مالك رَضَالِكَ عَنَاهُ، أن رسول الله ﷺ قال: «مَا مِنْ مُسْلِم يَكُونُ لَهُ ثَلاثُ بناتٍ، فَيُنْفِقُ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَبِنَّ –أي يفارقنه بالزواج– أَوْ يَمُتْنَ، إِلَّا كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ». فَقَالَتِ امْرَأَةُ: أَوِ اثْنَتَانِ؟ قَالَ: «وَثِنْتَانِ»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبَرانِي في «الأوسط».

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والطَّبَرانِي، وابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، والطَّبَرانِي.

<sup>(</sup>٤) رواه الطَّبَرانِي، والبيهقي.



B

### عظيم فضل الله في رعاية الضعفاء من الأرامل والشيوخ والصبية والبهائم وغيرهم

عن مالك بن عُبَيْدَة الدُّوَلِيُّ، عن أبيه، عن جَدِّه رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُمْ، قال: قال رسول الله عَنْ مَلْكُ بن عُبَيْدَة الدُّولِيُّ، عن أبيه، عن جَدِّه رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُمْ، قال: قال رسول الله عَنَادُ لِلهِ رُكَّعُ، وَصِبْيَةٌ رُضَّعٌ، وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ، لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًا، وَعَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًا، ثُمَّ رُصَّ رَصًّا»(١).

(رُصَّ): من رص البناء يرصه رصًّا إذا ألصق بعضه ببعض.

عن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنّهِ؛ إِلَّا قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنّهِ»(٢).

(قَيَّض): قَدَّر وهَيَّأ.

عن سعد بن مالك رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَكُونُ حَامِيَةَ الْقَوْم، أَيكُونُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ غَيْرِهِ سَوَاءً؟

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ سَعْدٍ، هَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه الطُّبَرانِي، والبيهقي، وابن أبي عاصم، وأبو نعيم. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذي، والطَّبَرانِي في «المعجم الأوسط»، و«مكارم الأخلاق»، والبيهقي في «الآداب» و«الشعب»، والخطيب في «الفقيه والمتفقه».

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في «صحيحه»، وأحمد، والبيهقي، وعبد الرزاق، والنسائي، والطّبر اني في «الأوسط»، و«الصغير»، والبزار.

**₹** 

وفي رواية عن أبي الدَّرْدَاء رَضَايِّكُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّهُ يَقُولُ: «ابْغُونِي ضُعَفَاءَكُمْ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ»(١).

قال النبي ﷺ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ». وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، والبيهقي، والحاكم وصححه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، والبيهقي، وعبد الرزاق، والطَّبرانِي في "المعجم الأوسط"، و"مكارم الأخلاق"، وابن حبان، وابن راهويه عن أبي هريرة رَضَيَلِتَهُ عَنهُ. ورواه البخاري في "صحيحه"، والتِّرمذي وصححه، والبيهقي عن صفوان بن سليم رَضَالِتَهُ عَنهُ.



#### عظيم فضالله في رعاية اليتيم وكفالته

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلَةٍ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ». وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى (١).

عن ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، أن رسول الله ﷺ، قال: «مَنْ كَفَلَ يَتِيمًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَمِلَ عَمَلًا لَا يُغْفَرُ »(٢).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَّالِيَهُ عَنَّهُا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَفَلَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يَلِي طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ حَتَّى يُغْنِيَهُ اللهُ، أَوْجَبَ اللهُ لَهُ الجَنَّةَ الْبَتَّة، إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا لَا يُغْفَرُ لَهُ "٣).

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ مَسَحَ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا اللهَ عَنَّهَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ. وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يُرِيدُ بِهِ إِلَّا اللهَ عَنَّهَ كَانُ لَهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ. وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيم أَوْ يَتِيمَةٍ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ». وَضَمَّ بَيْنَ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةٍ (٤).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّالِيَّةِ: «مَا مِنْ مُسْلِم قَبَضَ يَتِيمًا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «صحيحه»، وأبو داود، والتِّرمذي وقال: حسن صحيح، وهذا لفظه. وأحمد، والبيهقي، والطَّبَرانِي، وأبو يعلى، وابن حبان، والروياني.

<sup>(</sup>٢) رواه الطَّبَر انِي، وابن بشران في «أماليه»، والخرائطي، وابن النجار.

<sup>(</sup>٣) الخرائطي في «مكارم الأخلاق».

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في «الزهد»، وابن أبي الدنيا، والطَّبَرانِي.

**₹** 

بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ الْبَتَّةَ، إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ لَهُ»(١).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَيْلِتُهُ عَنْهُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ: ﴿إِنَّ أَحَبَّ الْبَيُوتِ إِلَى اللهِ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ مُكَرَّمٌ»(٢).

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلِيٍّ قال: «مَا قَعَدَ يَتِيمٌ مَعَ قَوْم عَلَى قَصْعَتِهِمْ فيَقْرَبَ قَصْعَتَهُمْ شَيْطَانُ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذي، والطَّبَرانِي في «الكبير»، وأبو يعلى، وعبد بن حميد، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع».

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في «الحلية»، والبيهقي في «الشعب»، وابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال».

<sup>(</sup>٣) رواه الطُّبَرانِي في «المعجم الأوسط»، والحارث، وابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال»، وابن النجار.



B

#### عظيم فضل الله في سقي الماء للإنسان والحيوان وسائر المخلوقات

عن جابر بن عبد الله رَضَالِللهُ عَنْهُا، عن رسول الله عَلَيْ قال: «مَنْ حَفَرَ مَاءً، لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرَى؛ مِنْ جِنِّ وَلَا إِنْسِ وَلَا طَائِرِ، إِلَّا آجَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١).

عن سُرَاقَة بن جُعْشُم رَضَالِكَهُ عَنْهُ، قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الإِبلِ
تَغْشَى حِيَاضِي قَدْ لُطْتُهَا لإِبلي، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ إِنْ سَقَيْتُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فِي كُلِّ
ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ »(٢).

(الضالة): الضائعة من كل ما يقتني من الحيوان وغيره.

(تَغْشَى): تنزل.

(الحِيَاض): جمع الحوض وهو: موضع تجمع الماء.

(لاط الحوض): طلاه بالطين وملَّسه به وأصلحه.

(حَرَّى): تأنيثُ حَرَّانَ، وهُما لِلمبالغة يُريد أنَّها لِشِدَّة حَرِّها قد عطِشَتْ ويبِسَتْ من العطش.

عن أم المؤمنين السيدة عائشة رَضَالِللهُ عَنْهَا أنها قالت: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «المَاءُ، وَالْمِلْحُ، وَالنَّارُ». قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «التاريخ»، وابن خزيمة في «صحيحه».

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «مسنده»، وابن ماجه، وابن أبي عاصم، والطَّبَرانِي، والبيهقي، والحميدي، وابن حبان.

ૐૹૢૺૺૺ

هَذَا المَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ؟ قَالَ: «يَا حُمَيْرَاءُ مَنْ أَعْطَى نَارًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ. وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمِلْحُ. وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ يُوجَدُ المَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوجَدُ المَاءُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا» (١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه، والطَّبَرانِي في «المعجم الأوسط».



M

### عظيم فضل الله في البيوع

قال رسول الله ﷺ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِيقِينَ، وَالصِّدِيقِينَ،

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذي وحسنه، وعبد بن حميد، والدارمي، والدارقطني، والحاكم عن أبي سعيد رَخِاللَهُ عَنْهُ.



B

## عظيم فضل الله في إعطاء هذه الأمه ماكان مقصوراً على الأنبياء في الأمم السابقة

قال رسول الله عَلَيْهِ: «أَعْطِيَتْ أُمَّتِي ثَلَاثًا لَمْ تُعْطَ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ: كَانَ اللهُ إِذَا بَعَثَ نَبِيًّا قَالَ لَهُ: ادْعُنِي أَسْتَجِبْ لَكَ. وَقَالَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿ اُدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ ﴾ نَبِيًّا قَالَ لَهُ: ادْعُنِي أَسْتَجِبْ لَكَ. وَقَالَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿ اُدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ ﴾ [عافر: ٢٠]، وَكَانَ اللهُ إِذَا بَعَثَ النَّبِيَّ قال له: مَا جَعَلَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، وَكَانَ اللهُ وَكَانَ اللهُ وَقَالَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]، وكَانَ اللهُ إِذَا بَعَثَ النَّبِيَّ جَعَلَهُ شَهِيدًا عَلَى قَوْمِهِ وَجَعَلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ » (١).

عن سعيد بن جبير قال: لَقَدْ أُعْطِيَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ عِنْدَ المُصِيبَةِ مَا لَمْ تُعْطَ الْأَنْبِيَاءُ قَبْلَهَا: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٦]. وَلَوْ أُعْطِيَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ للْأَنْبِيَاءُ للْأَنْبِيَاءُ للْأَنْبِيَاءُ للْأَنْبِيَاءُ للْأَنْبِيَاءُ للْأَعْطِيَهَا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ قَالَ: ﴿ يَنَا سَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ [يوسف: ١٨٤](٢).

<sup>(</sup>١) رواه الحكيم التِّر مذي في «نوادر الأصول».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم.

### عظيم فضل الله في بعض الضمانات لهذه الأمة المحدية

عن أبي مالك يعني الأشعري رَضَّالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ: أَنْ لَا يَدْعُو عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلَكُوا جَمِيعًا. وَأَنْ لَا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الحَقِّ. وَأَنْ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ»(١).

عن أبي هريرة رَضَاٰيلَةُعَنَهُ قال: قال ﷺ: «إِنَّ اللهَ عَرَّهَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ» (٢).

عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»(٣).

عن النبي ﷺ أنه قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيُقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المُبْتَلَى الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ»، وفي رواية ذكر: «وَعَنِ المُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ»، وفي رواية ذكر: «وَعَنِ المُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأً».

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والطُّبَرانِي، والخطيب البغدادي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم في «صحيحهما»، وابن ماجه، وأحمد، والنسائي، وأبو يعلى في «مسنده»، وأبو نعيم.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه، والبيهقي، والحاكم وصححه، والطَّبَرانِي، والدارقطني، وابن حبان، وابن عساكر عن ابن عباس رَضَّالِيَّهُ عَنْهُا. وابن ماجه عن أبي ذر رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ. وابن ماجه، والبيهقي عن أبي هريرة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ. والبيهقي عن ابن عمر رَضَّالِيُّهُ عَنْهُا. والبيهقي، والطَّبَرانِي عن عقبة بن عامر رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي، والحاكم =

>ૠૢૺૺ∑

**₹** 

تلا سيدنا عمر رَضَالِكُ عَنْهُ هذه الآية: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثُنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ ﴾ [فاطر: ٣٦]. ثم قال: قال رسول الله ﷺ: «سابِقُنَا سَابِقٌ، ومُقْتَصِدُنَا نَاجٍ، وَظَالِمُنَا مَغْفُورٌ لَهُ» (١). وضمن لهم أن يهديهم إلى صراطه المستقيم، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ

وضمن لهم أن يهديهم إلى صراطه المستقيم، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِلَى صِرَاطِ مُّسۡتَقِيمِ ﴾ [الحج: ٥٤].

<sup>=</sup> وصححه، والدارمي، وابن حبان، والطيالسي، وابن راهويه، وابن المنذر عن أم المؤمنين السيدة عائشة رَضَاً اللهُ عَنْهَا. ورواه أبو داود، والتِّرمذي وحسنه، وابن ماجه، وأحمد، والبيهقي، وعبد الرزاق، والنسائي في «السنن الكبرى»، والحاكم وصححه، وأبو يعلى، والدارقطني، وابن حبان، وابن خزيمة، والطيالسي، وابن بشران عن الإمام على كرم الله وجهه.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «البعث والنشور»، وسعيد بن منصور موقوفًا على عمر، وابن لال في «مكارم الأخلاق»، والديلمي في «مسند الفردوس».



B

#### عظيم فضل الله في الشفاعة

عن عبد الرحمن بن أبي عَقِيل الثَّقَفِيِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي ثَقِيفٍ، فَعَلِقْنَا طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ المَدِينَةِ، حَتَّى أَنَخْنَا بِالْبَابِ، وَمَا فِي النَّاسِ رَجُلُ أَبْغَضَ إِلَيْنَا مِنْ رَجُلٍ نَلِجُ عَلَيْهِ مِنْهُ، فَدَخَلْنَا وَسَلَّمْنَا، وَبَايَعْنَا، فَمَا خَرَجْنَا مِنْ رَجُلُ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ رَجُلٍ خَرَجْنَا مِنْ فَمَا خَرَجْنَا مِنْ رَجُلٍ خَرَجْنَا مِنْ رَجُلٍ خَرَجْنَا مِنْ وَعُلِيهِ مِنْهُ، فَدَخَلْنَا وَسَلَّمْنَا، وَبَايَعْنَا، فَمَا خَرَجْنَا مِنْ وَعُلِهِ مَنْ مَا فِي النَّاسِ رَجُلُ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ رَجُلٍ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى مَا فِي النَّاسِ رَجُلُ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ رَجُلٍ خَرَجْنَا مِنْ وَعُدهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا سَأَلْتَ رَبَّكَ مُلْكًا كَمُلْكِ سُلَيْمَانَ، إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَقَالَ: «فَلَعَلَ لِصَاحِبِكُمْ عِنْدَ اللهِ أَفْضَلَ مِنْ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَقَالَ: «فَلَعَلَ لِصَاحِبِكُمْ عِنْدَ اللهِ أَفْضَلَ مِنْ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا أَعْطَى اللهُ وَقُلْكُوا بِهَا، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَعْطَانِي دَعْوَةً فَاخْتَبَأَتُهَا عِنْدَ رَبِّي شَفَاعَةً لأُمَّتِي قَوْمِهِ فَأُهْلِكُوا بِهَا، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَعْطَانِي دَعْوَةً فَاخْتَبَأَتُهَا عِنْدَ رَبِّي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١٠).

عن زيد بن أرقم وبضعة عشر من أصحاب النبي عَيَالَيَّهُ، رَضَالِيَهُ عَنْهُمُ، قالوا: قال رسول الله عَلَيْقٍ: «شَفَاعَتِي يَومَ القِيَامَةِ حَقُّ، فَمَنْ لَمْ يُؤمِنْ بِهَا، لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا» (٢٠).

عن عوف بن مالك الأشجعي رَضَالِسَّهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿أَتَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «مستدركه»، وابن خزيمة في «التوحيد»، وابن أبي عاصم في «السنة» و «الآحاد والمثاني»، والبيهقي في «دلائل النبوة»، وابن أبي شيبة في «مصنفه»، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»، وابن قانع في «معجم الصحابة».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن منيع في «مسنده».

[#<del>\*</del>~

الشَّفَاعَةَ، وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا»(١).

وفي رواية؛ قال رسول الله ﷺ: «خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الجَنَّةَ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَة؛ لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى. أَتُرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ؟ لَا، وَلَكِنَّهَا لِلْمُنْفِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ المُتَلَوِّثِينَ المُتَلِقُوْنِينَ المُتَلَوِّثِينَ المُتَلَوِّثِينَ المُتَلَوِّثِينَ المُتَلَوِّثِينَ المُتَلَوِّثِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا لَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّه

~~CO+O>~~

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذي، وابن ماجه، والطَّبَرانِي، والحاكم وصححه، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، وابن حبان.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه، وابن أبي داود السجستاني في «البعث»، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» عن أبي موسى الأشعري رَعِوَاللَّهُ عَنْهُ. ورواه البيهقي، وابن أبي داود السجستاني في «البعث»، وابن عرفة، واللالكائي عن ابن عمر رَعِوَاللَّهُ عَنْهُا.



B

#### 

وخَصَّ الله أمته عَلَيْ بأن جعلها خير أمة، قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]. وقد نالوا جميعًا مرتبة الشهادة والصديقية، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ مَ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾، ثم قال: ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ [الحديد: ١٩]. فهذه الأمة قد جمعت بين الأجر الحسي، والنور المعنوي.

عن أبي هريرة رَعَوَاللَّهُ عَنْهُ أنه قال يومًا وهم عنده: «كُلُّكُمْ صِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ». قيل له: ما تقول يا أبا هريرة؟! فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ أُوْلَتَبِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ أَ

<sup>(</sup>١) عزاه في الدر المنثور لابن أبي حاتم.



3PO

### عظيمفضل الله بأن أمته عليه المنافقة الم

فكل أمة رسولها خير منها، وأمتنا أفضل من كل أمة، فقام آحاد أمة رسول الله عظيم.

وهم في مرتبة المرسلين، حيث إن الله تعالى أناط بهم مهمة المرسلين، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: ﴿ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وقال عَيْكَةِ: «إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرينَ»(١). فكلمة «بُعثتم» أي إلى الناس برسالة الإسلام إلى يوم القيامة.

وقال تعالى: ﴿ مُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ٓ ﴾ [الفتح: ٢٩]. فأشركهم معه في مقام الرسالة.

وقال عِيْكِيَّةِ: «بِلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَة» (٢). فأشركهم في البلاغ.

قال تعالى: ﴿ قُلُ هَاذِهِ عَسِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا ْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ۗ ﴾ [يوسف: ١٠٨].

وقال ﷺ حين بعث معاذًا إلى اليمن: «الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِلهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِى رَسُولَ اللهِ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، والنسائي، والتّرمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد، وأبو داود، والتِّرمذي، والطَّبر إني، والبيهقي.



M

## عظيم فضل الله بأن أمته ﷺ عظيم فضل الله عدول

فقد خصَّهم بأنهم عُدُول يوم القيامة تُقبَل شهادتهم، ولا يشهد عليهم سوى رسولهم عَلَيْ قال تعالى: ﴿ لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]؛ يعني أن أمته عَلَيْ عُدُول عند الله، مقبولو الشهادة لديه، وقال تعالى: ﴿ وَلَا يُضَارَ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فلا ضرر يقع عليهم بأي حال، فهم يأتون يوم القيامة للشهادة لا للحساب كباقي الأمم.

وقال تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـْـوُلَآءِ شَهيدًا ﴾ [النساء: ٤١].

فكل أمة يشهد رسولها عليها، وأمة رسول الله عليها يقطي يقومون مقام الأنبياء في الشهادة على الأمم.

فأمته عَيْكَ هي الأمة الوسط، قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةَ وَسَطَا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، قال عَيْكَ في تفسيرها: «عدلًا». ﴿ لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

#### 



B

# عظيم فضل الله بأن الإسلام يَجُبٌ ما قبله

كما أن كل من دخل في الإسلام فإن الله تعالى بكرمه وفضله يُكفر عنه كل ما سبق من ذنب؛ قال على الإسلام يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ (١).

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبَرانِي، والحاكم في «المستدرك».





<del>M</del>

### خاتمةحسنة

في دين الإسلام الواجب أفضل من السنة، ويُضاعف عنه بسبعين مرة، إلا في مسألة العدل والفضل، قال رسول الله عَلَيْهُ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، مسألة العدل والفضل، قال رسول الله عَلَيْهُ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وَقِيامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ». » رواه ابن خزيمة في أَدَّى فيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ». » رواه ابن خزيمة في «صحيحه»، والبيهقي في «شعب الإيمان» و «فضائل الأوقات».

فالعدل واجب، والفضل مسنون، ومع ذلك فإن الله تعالى رغَّب في معاملة الخلق بالفضل لا بالعدل.

والعدل هو إعطاء كل ذي حقّ حقه، فالأحرار لهم حق، والعبيد لهم حق، والرجال لهم حق، والنساء لهن حق، والطائعون لهم حق، والعاصون لهم حق. فالشرع أباح مقابلة الجاني بمثل جنايته، وهذا هو العدل، ثم ندب إلى العفو،

وهذا هو الفضل.

وجميع المعاملات العدل فيها واجب؛ بأن تعطي ما عليك وتأخذ ما لك، والفضل فيها مندوب ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمُ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وهو العفو عن بعض الحق.

وأباح تعالى أخذ الحق من الواجد في الحال، وأمر بإنظار المعسر وهذا هو العدل، ثم ندب إلى الفضل، فقال: ﴿ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

7₿%~

وقال تعالى: ﴿ وَكَتَبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱللَّانِقِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة: ٤٥]، وهذا هو العدل. ثم قال: ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ﴿ [المائدة: ٤٥]، وهذا هو الفضل. ولما أن الله تعالى حبب إلى الخلق المعاملة بالفضل، دل هذا على أنه تعالى يعامل خلقه بالفضل في الدنيا والآخرة.

وهو -تعالى- إن عامل خلقه أجمعين بالفضل، فإنه سيعامل رسوله ﷺ وأمته بالفضل العظيم ﴿ وَكَانَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣].

وأتحفكم بالتحفة العظيمة والمنة الجسيمة، وهي خير ما نختتم به هذا الفضل العظيم:

\* روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أبي هُرَيْرة، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ"، قَالَ أَبُو هُرَيْرة: فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرةً عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "اللهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ".

يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ".

\* روى التِّرمذي وحسنه وابن ماجه، وأحمد، والطبراني، والبيهقي عن أبي أمامة يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا، وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِهِ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

\* روى أحمد وأبو يعلى عن أبي بكر الصديق رَضَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: قال

رسول الله ﷺ: ﴿أُعْطِيتُ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ، وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَقُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ، فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي عَرَّوَجَلَّ، فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا». قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ: فَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ آتٍ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، وَمُصِيبٌ مِنْ حَافَاتِ الْبَوَادِي.

\* روى أحمد في «مسنده» عن عبد الرحمن بن أبي بكر رَضَالِللَّهُ عَنْهُ، أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ رَبِّي أَعْطَانِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ»، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَهَلَّا اسْتَزَدْتَهُ! قَالَ: «قَدِ اسْتَزَدْتُهُ، فَأَعْطَانِي مَعَ كُلِّ رَجُلِ سَبْعِينَ أَلْفًا»، قَالَ عُمَرُ: فَهَلَّا اسْتَزَدْتَهُ! قَالَ: «قَدِ اسْتَزَدْتُهُ، فَأَعْطَانِي مَعَ كُلِّ رَجُل سَبْعِينَ أَلْفًا»، قَالَ عُمَرُ: فَهَلَّ اسْتَزَدْتَهُ! قَالَ: «قَدِ اسْتَزَدْتُهُ، فَأَعْطَانِي هَكَذَا» وَفَرَّجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَبَسَطَ بَاعَيْهِ، وَحَثَا عَبْدُ اللهِ، وقَالَ هِشَامٌ: وَهَذَا مِنَ اللهِ لَا يُدْرَى مَا عَدَدُهُ.

\* وروى الطبراني نفس الرواية عن عمر بن الخطاب رَضِحُلِيَّةُ عَنْهُ قال: قال النبي عَيْكِيةً: «سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي بِغَيْرِ حِسَابِ، فَأَعْطَانِي سَبْعِينَ أَلْفًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا اسْتَزَدْتَ! قَالَ: «قَدِ اسْتَزَدْتُهُ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ رَجُل سَبْعِينَ أَلْفًا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا اسْتَزَدْتُهُ! قَالَ: «قَدِ اسْتَزَدْتُهُ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ السَّبْعِينَ الثَّانِيَةِ سَبْعِينَ أَلْفًا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا اسْتَزَدْتَ رَبِّكَ! قَالَ: «قَدِ اسْتَزَدْتُهُ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ السَّبْعِينَ الثَّالِثَةِ سَبْعِينَ أَلْفًا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا اسْتَزَدْتَ رَبَّكَ! قَالَ: «قَدِ اسْتَزَدْتُ رَبِّي فَزَادَنِي هَكَذَا» وَمَدَّ يَدَيْهِ وَجَمَعَهَمَا.

وهذا معناه التدرج في النعم، فكانت أولًا سبعين ألفًا، ثم زاد الإنعام شيئًا





B

## مدخل إلى علوم السُّنَّة

#### أهمية السنة:

قال تعالى: ﴿ لَقَدُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مَّبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]. فالكتاب: هو القرآن الكريم، والحكمة هي السنة؛ حيث مُبِينٍ ﴾ [آل عمران: ٢٤]. قال تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٤].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴾ [النَّجم: ٣]؛ فالسنة وحي من عند الله تعالى، لا يختلف في ذلك اثنان.

وهذا يؤكد أن تلاوة السنة عبادة أيما عبادة.

فمن جلس مجلسًا يقرأ فيه الحديث، فهو جالس مع سيدنا رسول الله عَلَيْكَ.

كان الإمام مالك رَحْمَهُ اللهُ يُقلِقُ القرآن، ويقرأ التفسير، ويتكلم في العلوم، فإذا أراد أن يُحَدِّث بحديث رسول الله عَلَيْ دخل فاغتسل، وتطيَّب، وطَيَّبَ المكان، ثم يحلس جلسة الخاشع، مستحضرًا رسول الله عَلَيْة، ثم يُحَدِّث.

قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ خَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١]. فالسنة طريق - وأي طريق- إلى حب الله تعالى ومغفرته.

قال رسول الله ﷺ: «أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الحدِيثُ عَنِّي، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ،

وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ. وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَا حَرَّمَ اللهُ (١٠).

ورُوي أنه: «كَانَ جِبْرِيل يَنْزِلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالسُّنَّةِ، كَمَا يَنْزِلُ بِالقُرْآنِ، فَيُعَلِّمُهُ إِيَّاهَا، كَمَا يُغَلِّمُهُ القُرْآنَ»(٢).

ونقل المزي في كتابه «تهذيب الكمال» عن إسماعيل بن عبيد الله رَضَالِتَهُ عَنْهُ أنه كان يقول: ينبغي لنا أن نحفظ حديث رسول الله ﷺ كما نحفظ القرآن؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا ءَاتَهُ مُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا لَمُ مُ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

قال رسول الله ﷺ: ﴿أَيَحْسَبُ امْرُؤُ مِنْكُمْ قَدْ شَبِعَ حَتَّى بَطِنَ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَرَّهَ عَلَى لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا فِي الْقُرْآنِ، أَلَا وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ ﴾(٣).

وقال القرطبي في «تفسيره الجامع لأحكام القرآن الكريم»: «قال الله

<sup>(</sup>١) رواه التَّرمذي وحسنه، وأبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والدارمي، والطَّبراني في «الكبير»، وفي «مسند الشاميين»، والبيهقي في «السنن»، وابن حبان والحاكم والدارقطني عن المقدام بن معديكرب الكندي رَضَيَليَّهُ عَنْهُ. ورواه البخاري في «التاريخ الكبير»، والتَّرمذي وصححه، وأبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والحاكم وصححه على شرط الشيخين (وأقره الذهبي)، والطَّبراني في «الكبير» و«الأوسط»، والبيهقي في «السنن»، والحميدي، والشافعي في «مسنده» عن أبي رافع رَضَيَليَّهُ عَنْهُ. ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة رَضَيَليَّهُ عَنْهُ. ورواه الطَّبراني في «الكبير» عن خالد بن الوليد رَضَيَليَّهُ عَنْهُ. ورواه أبو يعلى عن جابر بن عبد الله رَضَيَليَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المبارك في «الزهد»، والدارمي في «سننه»، وأبو داود في «المراسيل»، والمروزي في «السنة»، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»، وابن بطة في «الإبانة»، عن حسان بن عطية.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والطَّبَرانِي في «الكبير» و«الأوسط» و«مسند الشاميين»، والبيهقي في «السنن»، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» عن العرباض بن سارية السلمي رَضِّيَاللَّهُ عَنْهُ. (بَطِنَ): من باب طَربَ: أي عظم بطنه من الشبع.

تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكُرَ لِثُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ ﴾ [النحل: 13]. وقال تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ اللَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحُذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً وَلَيْنَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحُذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً وَلَيْ مِرَاطٍ اللَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لَوَاذًا فَلْيَحُذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً وَلَى صِرَاطٍ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [النور: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مَا عَتْهُ مَا اللَّهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَالْتَهُواْ مُشْتَقِيمٍ ﴾ [الشُّورَى: ٥٦]. وفرض طاعته ﷺ في غير آية من كتابه، وقرنها بطاعتة عز وجل، وقال تعالى: ﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَالْتَهُواْ اللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الحشر: ٧]... وروى سعيد بن منصور قال: وأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الحشر: ٧]... وروى سعيد بن منصور قال: حدثنا عيسى ابن يونس عن الأوزاعي عن مكحول رَضَيُلِيَّهُ عَنْهُ قال: القرآن أُحوج الى السنة من السنة إلى القرآن. وبه عن الأوزاعي قال: قال يحيى بن أبي كثير رَضَائِكُ عَنْهُ: السنة من السنة إلى القرآن. وبه عن الأوزاعي قال: قال يحيى بن أبي كثير رَضَائِكُ عَنْهُ: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاضِ على السنة».اهـ.

قال حَبِيبُ بن أَبِي فَضَالَةَ الْمَكِّيُ: لَمَّا بُنِيَ هَذَا المَسْجِدُ مَسْجِدُ الجَامِعِ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ جَالِسٌ، فَذَكَرُوا عِنْدَهُ الشَّفَاعَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا أَبَا نُجَيْدٍ، إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَا بِأَحَادِيثَ مَا نَجِدُ لَهَا أَصْلًا فِي الْقُرْآنِ، فَغَضِبَ عِمْرَانُ ابْنُ حُصَيْنِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ: قَرَأْتَ الْقُرْآنَ؟

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: وَجَدْتَ فِيهِ صَلاةَ المغْرِبِ ثَلاثًا، وَصَلاةَ الْعِشَاءِ أَرْبَعًا، وَصَلاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ، وَالأُولَى أَرْبَعًا، وَالْعَصْرُ أَرْبَعًا؟

قَالَ: لا.

قَالَ: فَعَمَّنْ أَخَذْتُمْ هَذَا الشَّأْنَ؟ أَلَسْتُمْ أَخَذْتُمُوهُ عَنَّا، وَأَخَذْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ

أَوَجَدْتُمْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا؟ وَفِي كُلِّ كَذَا وَكَذَا شَاةً؟ وَفِي كُلِّ كَذَا وَكَذَا شَاةً؟ وَفِي كُلِّ كَذَا وَكَذَا بَعِيرًا كَذَا؟! أَوَجَدْتُمْ فِي الْقُرْآنِ؟!

قَالَ: لا.

قَالَ: فَعَمَّنْ أَخَذْتُمْ هَذَا؟ أَخَذْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِي، وَأَخَذْتُمُوهُ عَنَّا.

فَهَلْ وَجَدْتُمْ فِي الْقُرْآنِ ﴿ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]؟

وَجَدْتُمْ هَذَا طُوفُوا سَبْعًا، وَارْكَعُوا رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ المقَامِ؟! أَوَجَدْتُمْ هَذَا فِي آنِ؟!

عَمَّنْ أَخَذْتُمُوهُ؟ أَلَسْتُمْ أَخَذْتُمُوهُ عَنَّا، وَأَخَذْنَاهُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ؟! أَوَجَدْتُمْ فِي الْقُرْآنِ: «لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ»؟! قَالَ: لا.

قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ»، أَسَمِعْتُمُ الله يَقُولُ لأَقْوَامِ فِي كِتَابِهِ: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۞ قَالُواْ لَمْ لَا سُلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۞ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ۞ وَكُنَّا نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ۞ وَكُنَّا نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينِ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلشَّلْفِعِينَ ۞ [المدَّر: نُكَ خَوْلُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

قَالَ حَبِيبٌ: أَنَا سَمِعْتُ عمران يَقُولُ: «الشَّفَاعَةُ نَافِعَةٌ»(١).

<sup>(</sup>١) رواه بطوله الطَّبَر انِي في «الكبير»، وابن بطة في «الإبانة»، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة»، والروياني في «مسنده». ورواه باختصار أبو داود في «سننه»، وابن أبي عاصم في «السنة». الشغار نوع من نكاح الجاهلية يقول الرجل للرجل: زوجني أختك أو بنتك أو من تَلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، بدون مهر.

ૐૡૢૺ∑

حسد أعداء الإسلام للمسلمين في ضبط كلام نبيهم عليه:

قال رسول الله ﷺ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً»(١).

**₹** 

قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(٢).

اعلم أن أعداء الإسلام ما حسدوا المسلمين على شيء حسدَهم لهم على الرواية والإسناد؛ هذا العلم الواسع؛ علم تحقيق الأخبار، وهو الثروة العظمى التي حُرِم منها غير المسلمين؛ إذ لم تَعْرِف أمة من الأمم ذلك العلم الواسع.

فنرى كلام رسول الله ﷺ قد انتقل إلينا معنعنًا ومسندًا، رجل يسنده عن رجل، وكلهم عدول، حتى يرفعوه إلى نبيهم ﷺ.

حتى الأحاديث الموضوعة والمنكرة نقلت بالسند.

فيا ليت كتبهم -التي بأيديهم- نُقلت بسندٍ ولو موضوعًا أو منكرًا.

فالواقف على علم السند يعلم أن التوراة والإنجيل التي بيد أهل الكتاب الآن لا تصلح لأن تكون حديثًا موضوعًا عندنا؛ لانقطاع جميع أسانيدها.

فما بالك بالقرآن الذي نقل بالتواتر، يرويه جماعة عن جماعة في كل عصر، يستحيل تواطؤهم على الكذب.

وقد شهد المنصفون من علماء أوروبا بأن للعرب أن يفخروا بهذا العلم،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «صحيحه»، والتِّرمذي وصححه، وأحمد، والدارمي، وابن حبان، والطَّبَرانِي في «الصغير»، وعبد الرزاق عن ابن عمرو رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، وأحمد، وأبو يعلى، والبزار (وقال الهيثمي في حديث (٦٢) في «مجمع الزوائد»: رجاله موثقون)، وابن أبي شيبة، والبيهقي في «الشعب» و«السنن»، وابن عساكر في «تاريخه» عن المغيرة بن شعبة رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.



وأن السبب في ضياع كتب الأنبياء عليهم السلام وأحاديثهم فقد أتباعهم هذا العلم الواسع الذي هو الضابط للأخبار، المحدد للصحيح والسقيم.

فأخذ الحاسدون منهم يخطئون الأئمة في بعض أحاديث وردت في كتبهم، ولم يفهموها؛ وذلك تشكيكًا منهم في سنة رسول الله عليات الهم.

\* \* \*

## أقسام الحديث

#### ١ - الحديث الصحيح:

- \* الحديث الصحيح: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وسَلِمَ من شذوذٍ وعلةٍ.
- \* ومعنى أن يتصل سنده: ألا يسقط راوٍ من الرواة، في أي مكان من السند إلى رسول الله ﷺ.
- \* والعدل في الرواية: هو المسلم البالغ العاقل، السالم من أسباب الفسق، كارتكاب الكبيرة، والإصرار على الصغيرة، أو كفعل مباح يخِلُّ بالمروءة في العرف السليم.
  - \* والضبط: هو دقة الحفظ، من وقت تحمل الحديث، إلى وقت أدائه.
  - \* والشذوذ: هو مخالفة الراوى الثقة مقبول الرواية لمن هو أوثق منه.
- \* والعلة: كالإرسال، والانقطاع، عيبٌ خفيٌّ قادحٌ في صحَّة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها.

### أنواع الصحيح:

\* الصحيح لذاته: وهو الذي اشتمل على أعلى صفات القبول.

**₹** 

\* الصحيح لغيره: وهو الذي لم يشتمل على أعلى صفات القبول بأن كان في رواته من هو غير تام الضبط مثلًا، فيكون حسنًا لذاته، ولكن يروى من طريق آخر صحيح، فيصبح صحيحًا بانضمام غيره له.

### مراتب الصحيح:

- \* المرتبة الأولى: أصح الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم.
  - \* المرتبة الثانية: ما انفرد به البخاري.
    - \* المرتبة الثالثة: ما انفرد به مسلم.
  - \* المرتبة الرابعة: الصحيح الذي جاء على شرطهما.
  - \* المرتبة الخامسة: الصحيح الذي جاء على شرط البخاري.
    - \* المرتبة السادسة: الصحيح الذي جاء على شرط مسلم.
- \* المرتبة السابعة: الصحيح عند غيرهما من الأئمة المعتبرين، وليس على شرطهما، ولا على شرط أحدهما.
- \* وأصح إسناد في الصحيح هو: ما رواه الإمام أحمد، عن الإمام الشافعي، عن الإمام مالك، عن نافع، عن ابن عمر L، عن رسول الله على ويعرف بـ (سلسلة الذهب).

#### ٢ - الحديث الحسن:

- \* الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وسلم من الشذوذ والعلة. إلا أن العدل في الحديث الحسن خفيف الضبط، أما في الصحيح فهو تام الضبط.
- \* وأول من قَسَّمَ الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، هو الإمام أبو عيسي

مدخل إلى علوم السنة

الترمذي، أما قبله فكانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، ويكون الحسن من أقسام الصحيح عندهم.

### أنواع الحسن:

**~**₩

- \* الحسن لذاته: وهو ما كان حسنه ناشئًا من توفر الشروط فيه نفسه. والحسن لذاته إذا توبع بمثله، أو بأقوى منه، أو بأقل منه مع التعدد، ارتقى إلى درجة الصحيح لغيره.
- \* الحسن لغيره: وهو ما كان في إسناده مستور لم تتحقق أهليته، إلا أنه ليس بكثير الخطأ، ولا معروفًا بالكذب في الحديث، ولا بالفسق، فهذا الحديث ضعيف. فإذا تقوى بأن توبع بمثله من طريق آخر، أو بطريق أقوى منه، أو بأقل منه مع التعدد، ارتقى الضعيف وأصبح حسنا لغيره.
  - \* الحسن كالصحيح في الاحتجاج به.
- \* أحسن سند في الحسن: هو بَهْزُ بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله عَلَيْلَةٍ.
  - وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله عَيْكَةِ.
- \* هناك ألقاب وضعها المحدثون تشمل الصحيح والحسن مثل: الجيد، والقوي، والصالح، والمعروف، والمحفوظ، والثابت، والمقبول، والمجود.
  - \* ومعنى قول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح:
- ١ إِنْ رُوي بسندين: فمعناه أن أحدهما صحيح، والآخر حسن، وهو أقوى من الصحيح فقط.
- ٢-وإنْ رُوي بسند واحد: فمعناه أن بعضهم حَسَّنَهُ، وبعضهم صَحَّحَهُ، وهو أقل مما قيل فيه: صحيح.

#### ٣- الحديث الضعيف:

هو ما لم يجمع شروط الصحيح أو الحسن، ولو بفقد شرط واحد. ومنه المرسل، والمنقطع، والمعضل، والمدلس، والمعلل، والمنكر، والشاذ.

\* المرسل: هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله ﷺ من قول، أو فعل، أو تقرير، بغير ذكر الصحابي.

- عند جمهور المحدثين أن الإرسال يعد ضعفًا في الحديث، وهو ليس يحجة.
- أما عند الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة فهو نوع من القوة وبيان ذلك: أن التابعي ما سكت عن ذكر الصحابي -مع عدالة التابعي، وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام- إلا وقد استوثق في نفسه من هذه الرواية عن الصحابي ونسبتها إليه. أما إذا أخبر عن الصحابي، فقد فوض للسامع الحكم على صحة نسبة هذه الرواية إلى الصحابي.

وفي «التدريب» عن ابن جرير قال: «أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين». اهـ. وقال ابن عبد البر: «كأنه يعنى أن الشافعي أول من رده». اهـ.

- \* المنقطع: هو الحديث الذي سقط من إسناده راو واحد، في موضع واحد، أو مواضع متعددة، بحيث لا يزيد الساقط في كل موضع على واحد، ولا يكون السقوط في أول السند ولا في آخره.
- \* المعضل: هو الحديث الذي سقط من إسناده راويان فأكثر، على التوالي أثناء السند. لا في أوله. وهو أسوأ من المنقطع.

### **⇒ૠૢૺ**]

#### \* المدلس: وينقسم إلى:

- تدليس إسناد: وهو أن يروي الراوي عمن عاصره أو لقيه ما لم يسمعه منه، بل سمعه من رجل عنه، موهمًا أنه سمعه منه. ومن عُرِف بهذا النوع صار مجروحًا مردود الحديث.
- تدليس الشيوخ: وهو أخف من تدليس الإسناد، كأن يذكر شيخه بصفة غير معروفة فيه، أو بكنية غير كنيته.
- تدليس البلاد: كأن يقول: حدثني فلان بدمشق، ويريد موضعًا يسمى بذلك في القاهرة، أو: حدثني فلان فيما وراء النهر، ويريد نهر دجلة.
- \* المعلل: علله: أي ألهاه وشغله، وهو الحديث الذي أُطَّلِعَ فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة. والعلة كما أشرنا سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منها، وقد تتعدد في الحديث الواحد. وتعرف بجمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواته، وضبطهم وإتقانهم وهو من أدق علوم الحديث، ولا يعرفها إلا الحُذَّاق منهم.

\* المنكر: هو الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه، ويكون راويه ممن فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه، فحديثه منكر.

\* الشاذ: هو ما رواه الثقة مخالفًا لرواية من هو أحفظ منه.

#### ٤ - الحديث المتواتر والآحاد وحكمه:

يقسم الحديث باعتبار عدد رواته إلى:

\* متواتر: إذا روى الحديث عدد كثير من الرواة، بحيث لا يمكن في العادة أن يتفقوا على الكذب. فالحديث المتواتر هو الحديث الصحيح الذي يرويه جمع، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، عن جمع مثلهم، من أول السند إلى منتهاه.

وحكم المتواتر: أنه يفيد العلم الضروري، ويقطع بصحته، ولا يشترط في رواته العدالة، ويجب العمل به من غير بحث عن رجاله.

\* الآحاد: هو ما ليس بمتواتر. وليس المراد به ما رواه واحد فقط، بل يطلق اسم حديث الآحاد على:

- ما رواه واحد، ولو في طبقة واحدة في الإسناد، ويسمى غريبًا. وهذا الحديث الغريب إذا توافرت فيه شروط الصحة فهو صحيح، وإذا اجتمعت فيه الشروط مع خفة الضبط كان حسنًا.
- وعلى ما رواه راويان، ولو في طبقة واحدة في الإسناد، ويسمى عزيزًا لعزته.
- ويطلق كذلك على ما رواه ثلاثة، فأكثر، بحيث لا يصل عددهم إلى حد التواتر، ويسمى الحديث المشهور. أما العدد الذي يكون به الحديث مشهورًا فهو متروك لحكم العادة.

وحكم خبر الآحاد: وجوب العمل به، إذا تحققت فيه شروط القبول.

### ٥ - الحديث من حيث الرفع والوقف والتعليق:

\*الحديث المرفوع: هو ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول على أو فعله. 
\*الحديث الموقوف: هو ما أسند الراوي فيه إلى الصحابي، ولم يتجاوزه. 
\* الحديث المعلق: معنى مُعَلَّق: يقال: امرأة معلَّقة؛ أي: فقدت الاتصال 
بزوجها. وعلى هذا، فإن الحديث المعلق: هو الحديث الذي حذف من أول 
إسناده راو أو أكثر على التوالي، ويشمل كذلك ما حذف كل إسناده. وهذا 
الحديث مردود غير مقبول، فهو من أقسام الضعيف، إلا إذا روي من طريق آخر 
موصولًا بسند صحيح.

### **⇒ૠૢૺ**]

#### ٦- الحديث من حيث العنعنة والتأنين والإسناد:

\* الحديث المعنعن: أي فلان (عن) فلان. وهو حديث متصل، بشرط عدم التدليس، وأن يمكن لقاء كل من روى بمن روى عنه، واشترط البخاري وحده ثبوت اللقاء ولو مرة، أما المتأخرون بعد الخمسمائة ف (عن) عندهم أي: ولو بالإجازة فقط، فيقول أحدهم: عن فلان: أي رواه عنه بالإجازة، وذلك لا يخرجه عن الاتصال عند المشارقة، أما عند المغاربة فلا بد من السماع والإجازة معًا.

\* الحديث المُؤَنَّن: هو الحديث الذي فيه (أن) مثل حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا وكذا، وعند الجمهور (أن) كـ (عن).

\*الحديث المسند: أي إن إسناده متصل بين رواته إلى رسول الله عليه إما بـ (عن) أو (سمعت) أو (سمعتا) أو (حدثنا) أو (أخبرنا) أو غير ذلك. واتصال الإسناد فيه هو أن يكون كل واحد من رواته، سمعه ممن هو فوقه، حتى ينتهى إلى آخره.

### تعريفات سلسلة رواة الحديث:

\* الصحابي: هو من لقي النبي على النبي على الإسلام، ولا يشترط فيه البلوغ حين رآه على الإسلام، ولا يشترط فيه البلوغ حين رآه على الله عنها. وقد حكم أهل العلم بعدالة كل الصحابة.

- قال النووي: «الصحابة كلهم عدول، مَن لابس الفتن، وغيرهم، بإجماع من يعتدبه». اهـ. والفتن المقصودة هنا كالحرب بين علي كرم الله وجهه، ومعاوية رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ.
- قال إمام الحرمين: والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم أنهم حمَلَةُ الشريعة، فلو ثبت توقف في روايتهم، لانحصرت الشريعة على عصره عَيَالَةً.

- وقد نقل الإجماع على عدالتهم كثير من الأئمة مثل النووي وابن عبد البر وابن السلاح وابن حجر العسقلاني والقرطبي وابن التركماني.
- وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَكَنَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةَ وَسَطَا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣]. قال السيوطي في «تدريب الراوي»: وسطًا: أي عدولًا.
- وقوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران:١١٠]. والخطاب فيها للموجودين حينئذ.
- وقوله تعالى: ﴿ وَالسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱلنَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة:١٠٠].
  - وقال ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، وابن ماجه، وأحمد، والنسائي، والدرمي، وابن حبان، والطَّبرَانِي في «الأوسط»، والبيهقي في «الشعب» و«السنن»، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» عن أبي بكرة رَضَّوُلِيَّهُ عَنْهُ. وقال الكتاني في "نظم المتناثر من الحديث المتواتر»: أخرجه ابن منده عن ثمانية عشر صحابيًّا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، والتِّرمذي وأحمد وابن حبان والطَّبَرانِي في «الكبير» عن عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ. والتِّرمذي وأحمد وابن حبان والحاكم والطَّبَرانِي في «الكبير» عن عمران بن حصين رَضَالِلَهُ عَنهُ. والتِّرمذي عن عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنهُ وأحمد وابن حبان عن النعمان بن بشير رَضَالِلَهُ عَنهُ.



- وقال ﷺ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أَخدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ» (١).
  - \* التابعي: هو من لقى صحابيًّا مؤمنًا بالنبي عَيَّالِيَّةٍ، ومات على الإسلام.
- وقد زكى الله تعالى التابعين فقال: ﴿ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجُرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].
  - وقال رسول الله ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» (٢). والتابعون منهم أصحاب الحديث الصحيح والحسن والضعيف.
- \* المسنِد: بكسر النون، هو من يروي الحديث بإسناده، سواء كان له علم به أو لا.
- \* المحَدِّث: هو العالم بطرق الحديث، وأسماء الرجال، والمتون، لا من اقتصر على السماع المجرد.
- \* الحافظ: هو من يروي الحديث بسنده، عالما بِطُرُوفِه، وجرحه وتعديله، وفقهه، مميزًا الصحيح من السقيم، حافظًا للمتون، واسع المعرفة، بلغ في ذلك المبلغ الأعلى.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم في "صحيحهما"، وأحمد في "المسند" و"فضائل الصحابة"، وابن طهمان في "مشيخته"، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، وأبو داود في "السنن"، والترمذي في "الجامع"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وابن حبان في "صحيحه"، والطَّبَرانِي في "الأوسط" و"الصغير"، والبيهقي في "المدخل" و"الشعب" عن أبي سعيد، ورواه مسلم في "صحيحه"، وأحمد في "فضائل الصحابة"، وابن ماجه في "السنن"، والنسائي في "السنن الكبرى"، والطَّبَرانِي في "الأوسط" عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

### **∑**∰←

#### \* مراتب الرواة:

- منهم الأئمة، الذين بلغوا أعلى رتبة في التوثيق والعدالة والضبط، مع الحفظ والإتقان، وسعة المدرك، فهم بمنزلة الحكم في الجرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف.
- ومنهم من وصف بالتوثيق والعدالة، والضبط التام، وهاتان الصفتان عليهما مدار الحديث الصحيح.
- ويلحق بهما الصدوق في روايته، الورع في دينه، المتثبت، الذي خف ضبطه في أحيان قليلة، ولكن الضبط غالب عليه، وقَبِلَه النقاد، فهذا يُحْتَجُّ بحديثه، وعليه مدار الحديث الحسن.
- ومنهم الصدوق الورع الذي يغلب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط، فهذا يكتب حديثه في الترغيب والترهيب، والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام، وعليه مدار الحديث الضعيف.
- ومنهم الكذاب الذي ظهر للنقاد كذبه وتدليسه، فحديثه مردود موضوع. تعريفات متفرقة:
- \* الاعتبار: هو البحث في رواية راوٍ لمعرفة من شاركه فيها، وتتبع طرقه في الجوامع والمسانيد والمعاجم والمشيخات والأجزاء.
- \* المتابعات: هي ما يوجد موافقًا لحديث آخر في لفظه ومَن رواه مِن الصحابة، سواء وافقه في كل السند أو بعضه.
  - \* الشواهد: هي ما يوجد موافقًا لحديث آخر في المعنى.
  - \* زيادة الثقات: مذهب الجمهور: قبول زيادة الثقة مطلقًا:



- سواء وقعت ممن روى، أو لا.
  - تعلق بها حكم شرعي، أم لا.
  - غيّرت الحكم الثابت، أم لا.
- \* الأفراد: هي ما ينفرد بروايته شخص واحد، في أي موضع من السند، وهو إما مطلق أو نسبي:
- \* المطلق: هو ما كان التفرد في أصل سنده؛ وهو الصحابي، فلا يُروى إلا عن صحابي واحد، ولو تعددت الطرق إليه.
- \* النسبي: هو ما كان التفرد في أثناء سنده، كأن يرويه عن التابعي مثلًا أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد.

واعلم أن كل غريب فرد، وليس كل فرد غريبًا.

#### الرموز:

توضع هذه الرموز للاختصار، مثل: (ثنا) أي حدثنا، (أنا) أي أنبأنا، (ح) عندما يريدون تحويل السند من رواية إلى رواية.

وقول المحدث: (سمعت) غير (سمعنا)، و(أخبرنا) غير (أخبرني)، و(حدثنا) غير (حدثني)، و(حدثني) وكلها غير (حدثني)، و(أنبأني)، و(سمعت) غير (أخبرني) غير (حدثني) وكلها معروف من معناه.

#### كتابة الحديث الشريف:

اعلم أن كتابة الحديث الشريف، قد ثبتت في عهده ﷺ؛ لما ورد عن عبد الله بن عمرو رَخِيَالِيَّهُ عَالَى: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عبد الله بن عمرو رَخِيَالِيَّهُ عَالَى: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشُ؛ فَقَالُوا: إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ

ૐૹૢૺૺૺ

رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا. فَأَمْسَكْتُ عَنْ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اكْتُب، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْي إِلَا حَقُّ». وفي رواية: فَأَوْمَا بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ، فَقَالَ: «اكْتُب، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَا حَقُّ »(١).

### فضل الصحابة رضوان الله عليهم:

اعلم أن ما بلغنا من سنة رسول الله على هو أقل القليل مما قاله على أو فعله، أو قرره. إذ أن ما وصل إلينا إنما هو بضعة آلاف، يقولها رسول الله على في شهر، وها هو ذا على عاش بمكة ثلاثة عشرة سنة، وبالمدينة عشر سنوات، يُوحى إليه، وأصحابه الذين لازموه ليل نهار، في السفر والحضر، في غزواته وإقامته، وألزمهم له أبو بكر الصديق رَضَاً اللهُ عَنْهُ، كل ما رواه لا يزيد عن مائة حديث، فأين ما أخذه عنه في ثلاث وعشرين سنة! لم يصل منه شيء. فما وصلنا من علم الصحابة رَضَاً اللهُ عَنْهُ برسول الله على وسنته إنما هو معشار معشار معشار ما عندهم من العلم.

ولذا كان لهم السبق، حيث لا يدركهم أحد في فضل ولا علم ولا عمل، رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، ورحم الله تعالى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه (وأقره الذهبي)، وابن أبي شيبة وابن عساكر عن ابن عمرو رَضَّالِلَهُ عَنَّهُا. قال الحاكم في «مستدركه» في تعليقه على هذا الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد أصل في نسخ الحديث عن رسول الله عَلَيْهِ.



### ૐૠૢૺૺૺ

### **كتب الحديث**

### ١ - الثبت أو المعجم أو الفهرست:

هو كتاب فيه أسماء الشيوخ، مرتب على حروف المعجم، والأحاديث المروية عنهم. فتذكر فيه الأحاديث على ترتيب الشيوخ، إما على حسب تقدم وفاة الشيخ، أو على حسب حروف الهجاء، ومنها المعاجم الثلاثة للطَّبراني؛ الكبير والأوسط والصغير، إلا أن الكبير جمع فيه مسانيد الصحابة مرتبة على حروف المعجم.

### ٢- المستخرج:

هو أن يأتي المصنف إلى الكتاب، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه، أو فيمن هو فوقه، ولو في الصحابي، مع رعاية ترتيب متونه، وطرق إسناده. وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندًا يوصله إلى الأقرب، إلا لعذرٍ من علو في السند، أو زيادة مهمة في المتن.. والمستخرجات كثيرة، منها: مستخرج أبي عوانة على مسلم، ومستخرج الإسماعيلي والبرقاني على البخاري، ومستخرج الحافظ أبي نُعَيْم على كل من البخاري ومسلم.

### ٣- الصحاح:

هي كتب التزم أصحابها بالصحة: كالصحيحين، وهما صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وكصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، ومختارة الضياء المقدسي، والموطأ.

#### ٤ - المشيخة:

جزء يجمع فيه المحدث أسماء شيوخه، ومروياته عنهم، وهي كثيرة جدًّا.



#### ٥- السنن:

هي كتب أُلِّفت مبوبة على الأبواب الفقهية، مثل سنن النسائي وابن ماجه وأبي داود.

### ٦- الجوامع:

الجامع: هو ما يوجد فيه جميع أقسام الحديث؛ من عقائد وأحكام، ورقائق وآداب، وعبادات ومعاملات وغيرها، كالجامع الصحيح للبخاري، وجامع الترمذي. وجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد للروداني.

#### ٧- المسانيد:

المسند هو كتابٌ ترتب فيه أحاديث كل صحابي على حدة، بحيث يوافق حروف الهجاء، أو يوافق شرافة النسب، مثل مسند الإمام أحمد رَضَيُلَيَّهُ عَنْهُ.

### ٨- الأجزاء الحديثية:

الجزء الحديثي كتاب يجمع مرويات راوِ بعينه، أو موضوع واحد، مثل:

- صحيفة همام بن منبه.
- كتب ابن أبي الدنيا: الصمت، حسن الظن بالله، الورع، مكارم الأخلاق،....
  - «الجهاد» لابن المبارك.
    - «الدعاء» للطبراني.
  - «عمل اليوم والليلة» لابن السني.
  - «الفتن» لنعيم بن حماد. و «الأخبار الواردة في الفتن» للداني.
  - «الزهد» لابن حنبل، و «الزهد» لهناد. و «الزهد» لابن أبي عاصم.





- «فضائل الصحابة» لابن حنبل. «خصائص على» للنسائي.
  - «الشمائل المحمدية» للتّرمذي.
- «دلائل النبوة» للبيهقي، و «دلائل النبوة» للأصبهاني، و «دلائل النبوة» للفريابي.

#### ٩ - الأربعون:

وهو كتاب فيه أربعون حديثًا في باب واحد أو في أبواب شتى، بسند واحد أو بأسانيد متعددة، ومنها الأربعون النووية.

#### ۱۰ – المستدركات:

المستدرك: هو كتاب استدرك فيه صاحبه ما فات كتابًا آخر، على شرط صاحب الكتاب الآخر، كمستدرك الحاكم على الصحيحين.

#### ١١ - كتب العلل:

وهي الكتب التي يُجمع فيها الأحاديث المعلولة، مع بيان وجه العلة فيها. ومن الكتب التي صُنفت في هذا الفن: العلل للإمام مسلم، والعلل الكبير لأبي عيسى التِّرمذي، وعلل الإمام الساجي، والدارقطني.

### ١٢ - كتب الجرح والتعديل والسؤالات:

### \* كتب الجرح والتعديل:

هي كتب يصف فيها مصنفها الرواة بأنهم ثقات مقبولون، أو بغير ذلك من أنواع التجريح: كسوء الحفظ، أو الاختلاط، أو الوضع. ومن هذه الكتب: ميزان الاعتدال للذهبي، ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني والجرح والتعديل للرازى.

⊸ૠું}}

وهناك بعض الكتب التي اقتصر مصنفوها على ذكر الثقات، كالثقات لابن حبان، والثقات للعجلي.

وهناك كتب اقتصرت على الضعفاء والمجروحين والمتروكين: مثل الكامل في الضعفاء لابن عدي، والضعفاء للعقيلي، والضعفاء للبخاري، والضعفاء للأصبهاني، والمجروحين لابن حبان، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي.

#### \* وكتب السؤالات:

مثل ذلك، ولكنها على هيئة سؤال من المتعلم، وجواب من الإمام، عن تعديل أو تجريح بعض الرواة، مثل: سؤالات البرقاني للدارقطني، وسؤالات الحاكم للدارقطني، وسؤالات حمزة للدارقطني، وسؤالات الدارمي لابن معين، وسؤالات ابن أبي شيبة للمديني.

#### ١٣ - كتب أسماء الرجال:

هي كتب على حروف الهجاء، فيها أسماء الرجال الذين رووا أحاديث رسول الله عِيَالِيَّةٍ، ومعرفة أحوالهم، مثل:

- كتاب الأسماء المجردة عن الألقاب والكني للحاكم النيسابوري.
- ومنها كتاب «أسماء رجال صحيح البخاري» للكلاباذي، وغيرها كثير.

### ١٤ - الكتب المؤلفة في أنساب أهل الحديث ورجاله:

منها «أنساب السمعاني»، ومنها «اللباب» لابن الأثير الجزري، ومنها «لب الألباب» للسيوطي.

### ٥١ - الكتب المؤلفة في تواريخ الرواة:

وهي من الكتب الهامة جدًّا لإثبات المعاصرة. وهي كتب تبحث في تواريخ مواليد الرواة ووفياتهم، وقدومهم إلى البلد الفلاني، وغير ذلك، مثل:



- **───ॐ**ऄॖ∑
- كتاب الوفيات لابن قنفذ حيث قال في مقدمته: ومما حافظ عليه أهل الحديث كثيرًا، تاريخ وفيات الصحابة والمحدثين، خوفًا من المدلسين، ولذلك قال بعضهم: إذا اتهمتم أحدًا في أخذ أو في رواية، فاحسبوا سنه، وسنة وفاة من ذكر، فبذلك يتبين هل أدركه أم لا.
  - وكتاب التكملة لو فيات النقلة للمنذري.
  - ووفيات الشيوخ لمبارك بن أحمد الأنصاري.

### ١٦ - الكتب المؤلفة في أسماء الصحابة رَضَالِتَهُ عَنْهُ:

أسماء الصحابة مندرجة في معظم كتب أسماء الرواة والمحدثين، ولكن خصها بالتأليف بعض المصنفين، مثل: الاستيعاب لابن عبد البر، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني.

### ١٧ - كتب الأطراف:

هو كتاب يذكر فيه طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده، إما مستوعبًا، وإما مقيدًا بكتب مخصوصة. مثل تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي، والإشراف على معرفة الأطراف للحافظ ابن عساكر، وإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ ابن حجر العسقلاني.

#### ١٨ - المسلسلات:

وهو ما تتابع رجال إسناده واحدًا فواحدًا، على صفة واحدة أو حالة واحدة، للرواة تارة، وللرواية تارة أخرى:

- فالمسلسل بأحوال الرواة، كمسلسل التشبيك باليد، أو مسلسل بِعَدِّ الكلمات الخمس في يدراو، والمسلسل بالمصافحة والأخذ باليد، والمسلسل بالإشارة، والمسلسل بقول كل راو: (فوجدته كذلك).
  - أو المسلسل بصفاتهم القولية، كالمسلسل بقراءة سورة الصف.





- أو المسلسل بالضيافة على الأسودين.
- أو المسلسل بقول: (أشهد بالله أشهد بالله)، والمسلسل بقول: (والله).
  - وهناك المسلسل بالسجود في الانشقاق.
  - وهناك المسلسل بحرف العين في أول اسم كل راو.
    - وهناك المسلسل بالسؤال عن الإخلاص.
      - وهناك المسلسل بالتبسم.
      - وهناك المسلسل بالبكاء.
      - والمسلسل بعض السبابة.
        - والمسلسل بالاتكاء.
      - والمسلسل بالقبض على اللحية.
  - وهناك المسلسل بالدمشقيين أو بالمحمديين أو بالمصريين.
    - وهناك المسلسل بالشافعية.
    - ومما اشتهر المسلسل بالأولية.

وغيرها كثير، والكتب المصنفة في ذلك كثيرة نذكر منها: مسلسلات شيخنا الفاداني المكي رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ المسماة به «العجالة في الأحاديث المسلسلة». ومسلسلات الإبراهيمي. ومسلسلات ابن أبي عصرون. ومسلسلات الديباجي. والمسلسلات الكبرى للسيوطى. والمسلسل بالأولية للميدومي.

### ١٩ - الأمالي:

وهي أن يجلس العالم وحوله تلاميذه بالمحابر والأوراق، فيتكلم بما فتح الله عليه من العلم، ويكتبه التلاميذ، فيصير كتابًا، وكذا كان السلف من الفقهاء والمحدثين ومنها أمالي ابن حجر العسقلاني، وأمالي ابن عساكر، وأمالي الجوهري.





## ٠٢- كتب علم أصول الحديث:

ويقال له: علم دراية الحديث، وهو علم يبحث في كيفية اتصال الأحاديث بالرسول على من حيث أحوال الرواة: ضبطًا وعدالة، ومن حيث السند: اتصالًا وانقطاعًا، وغير ذلك، ومن كتبه كتاب الكفاية في علم الرواية للبغدادي، وكتاب الالماع للقاضي عياض، وكتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، وكتاب أنواع علوم الحديث لابن الصلاح، وهو مايعرف بمقدمة ابن الصلاح، وهو أحسنها وأعلاها.

#### ٢١- كتب غريب الحديث:

هي كتب تشرح معنى ما وقع في متون الأحاديث، من ألفاظ غريبة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها، ككتاب مجمع الغرائب لعبد الغافر الفارسي، والفائق للزمخشري، ثم كتاب النهاية لابن الأثير، وهو أحسنها وأجمعها.

### ٢٢ - كتب الشروح:

وهي كثيرة جدًّا، وهي كتب شرحت معظم كتب السنة، مثل:

- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني.
  - عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني.
    - تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك للسيوطي.
      - شرح النووي على صحيح مسلم.
      - تحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمذي.
        - شرح السندي على النسائي.
      - عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي.
- فيض القدير شرح الجامع الصغير للحافظ عبد الرؤوف المناوي.

#### ٢٣ - كتب التخريج:

وهي كتب مصنفة في تخريج الأحاديث وهي كثيرة جدًّا مثل:

- كتاب نصب الراية للزيلعي.

7₩~

- كتاب تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني.
- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للحافظ العراقي.

#### ٢٤ - كتب الموضوعات:

وهي الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة، مثل:

- الموضوعات لابن الجوزي.
- واللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي.
  - تذكرة الموضوعات للفتني.
    - الموضوعات للصغاني.

### ٥٧ - الكتب المصنفة في الناسخ والمنسوخ:

منها إخبار أهل الرسوخ بمقدار الحديث المنسوخ لابن الجوزي، ومنها عدة المنسوخ للشيخ حسين بن عبد الرحمن بن الأهدل اليمني.

## ٢٦ - الكتب المؤلفة في المختلف والمفترق والمؤتلف والمتفق:

- «المؤتلف والمختلف» للدارقطني وإضافات الخطيب البغدادي عليه، والذي أسماه: «تكملة المؤتلف والمختلف»، ثم كتاب «الإكمال في رفع عارض الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب» لابن ماكولا، ثم كتاب (تكملة الإكمال) لابن نقطة.
- ومنها مشتبه النسبة للحافظ عبد الغني الأزدي، والذي لخصه الذهبي في المشتبه، ثم ألف عليه ابن حجر العسقلاني كتابه «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه».





| الصفحة | رقم الآية       | السورة  | الآيــة                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                 |         | سورة الفاتحة                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٦     | ٢               | الفاتحة | ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾                                                                                                                                                                              |
| ١ • ٨  | ٧               | الفاتحة | ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾                                                                                                                                                                |
| ٧٢     | سورة<br>الفاتحة | الفاتحة | سورة الفاتحة                                                                                                                                                                                                       |
|        |                 |         | سورة البقرة                                                                                                                                                                                                        |
| ۱٦٣    | 184             | البقرة  | ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾                                                                                                                                    |
| 1 { {  | 188             | البقرة  | ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ<br>شَهيدًا﴾                                                                                                                                  |
| 1 & &  | 188             | البقرة  | ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً ۚ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾                                                                                       |
| ०९     | 100             | البقرة  | ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ |
| ۱۳۷،٦٧ | 107             | البقرة  | ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ<br>رَاجِعُونَ﴾                                                                                                                      |
| 147    | 107             | البقرة  | ﴿إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾                                                                                                                                                                         |
| ٦٧     | 107             | البقرة  | ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ<br>الْمُهْتَدُونَ﴾                                                                                                                     |
| 77     | 777             | البقرة  | ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾                                                                                                                                                   |
| 184    | 747             | البقرة  | ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                           |
| ٧١     | 700             | البقرة  | آية الكرسي ﴿اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾                                                                                                                                                     |
|        |                 |         |                                                                                                                                                                                                                    |



| الصفحة        | رقم الآية   | السورة   | الآيــة                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 2 V         | ۲۸۰         | البقرة   | ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾                                                                                                                                                                                          |  |
| 1 £ £         | 7.7.7       | البقرة   | ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٧١            | سورة البقرة | البقرة   | سورة البقرة                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| سورة آل عمران |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 101           | ٣١          | آل عمران | ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ<br>لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾                                                                                                                     |  |
| 157           | 11.         | آل عمران | ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾                                                                                                                                                                                                         |  |
| ١٦٣           | 11.         | آل عمران | ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾                                                                                                                                                                                                         |  |
| , 177<br>128  | 11.         | آل عمران | ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾                                                                                                                                                                                            |  |
| 101           | 178         | آل عمران | ﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ<br>أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ<br>وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ                    |  |
|               |             |          | سورة النساء                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ۸٩            | ٤٠          | النساء   | ﴿يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾                                                                                                                                                                                                |  |
| 1 & &         | ٤١          | النساء   | ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى<br>هَوُّ لَاءِ شَهِيدًا﴾                                                                                                                                                    |  |
| ١٣            | ۱۱٦،٤٨      | النساء   | ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ<br>يَشَاءُ﴾                                                                                                                                                           |  |
| ٥٦            | ٦٩          | النساء   | ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهِ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّلِحِينَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّلِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَلَيْكَ رَفِيقًا ﴾ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ |  |
| ١٤٨           | 114         | النساء   | ﴿ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾                                                                                                                                                                                                            |  |
| ٦.            | ١٢٣         | النساء   | ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾                                                                                                                                                                                                                    |  |
|               |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

| <b>ૠ</b> ૢૺ | ١, |
|-------------|----|
|             |    |

| الصفحة | رقم الآية | السورة  | الآيـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           |         | <br>سورة المائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **     | ٦         | المائدة | ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ<br>لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمُّ تَشْكُرُونَ﴾                                                                                                                                                       |
| ١٤٨    | ٤٥        | المائدة | ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ وَالْأَذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾                                                                |
| ١٤٨    | ٤٥        | المائدة | ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸V     | 1.0       | المائدة | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                  |
| ٧      | 114       | المائدة | ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ<br>الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾                                                                                                                                                                                                |
| ١٣     | 107       | الأعراف | سورة الأعراف<br>﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٦٣    | ١         | التوبة  | سورة التوبة<br>﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ<br>اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾                                                                                                                                          |
| 178    | ١٠٠       | التوبة  | ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ |
| ٧٦     | ١.        | يو نس   | سورة يونس<br>﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۸،۲۷  | 118       | هود     | سورة هود<br>﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ<br>الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيَّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾<br>                                                                                                                                            |

149

| الصفحة | رقم الآية | السورة   | الآيـــة                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 1         | ·        | <br>سورة يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 147    | ٨٤        | يوسف     | ﴿يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 184    | ١٠٨       | يوسف     | ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ<br>اتَّبَعَنِي﴾                                                                                                                                                                                        |
| ٧      | ٣٦        | إبراهيم  | سورة إبراهيم<br>﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِى فَإِنَّهُ<br>مِنِّي﴾                                                                                                                                                                      |
| 104    | ٤٤        | النحل    | سورة النحل<br>﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾                                                                                                                                                                                  |
| ۷٦،١٣  | ١.٧       | الأنبياء | سورة الأنبياء<br>﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾                                                                                                                                                                                                          |
| 171    | ۲         | الحج     | سورة الحج<br>﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ<br>اللهِ شَدِيدٌ﴾                                                                                                                                                                              |
| 108    | 44        | الحج     | ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾                                                                                                                                                                                                                                      |
| 149    | ٥٤        | الحج     | ﴿ وَإِنَّ اللهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾                                                                                                                                                                                                          |
| 147    | ٧٨        | الحج     | ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ﴾ ۗ                                                                                                                                                                                                                           |
| 104    | ٦٣        | النور    | سورة النور<br>﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا<br>قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا<br>فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِنْنَةٌ<br>أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ |
| ०९     | ۲         | العنكبوت | سورة العنكبوت ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾                                                                                                                                                                              |

| الصفحة       | رقم الآية | السورة   | الآيـــة                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٩           | ٣         | العنكبوت | ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا<br>وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾                                                                                                                                                  |
| ١٣١          | ١٣        | العنكبوت | ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَنْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَنْقَالِهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                          |
|              |           |          | سورة الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 101          | ٣٤        | الأحزاب  | ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾                                                                                           |
| ٧٤           | ٥٦        | الأحزاب  | ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا<br>صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾                                                                                                                                        |
|              |           |          | سورة فاطر                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٩           | 71        | فاطر     | ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾                                                                                                                                                                                                                      |
| , 177<br>179 | ٣٢        | فاطر     | ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾                                                                                                                |
| ١٢٦          | ٣٣        | فاطر     | ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ<br>ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾                                                                                                                                                 |
| ١٢٦          | ٣٤        | فاطر     | ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا<br>لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾                                                                                                                                                                         |
| ١٢٦          | ٣٥        | فاطر     | ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَالَّذِي أَحَلَّنَا فِيهَا لَغُوبٌ ﴾                                                                                                                                                    |
|              |           |          | سورة يس                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.9.71       | سورة يس   | یس       | یس                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٣           | ٥٣        | الزمر    | سورة الزمر ﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الزَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ |

| الصفحة | رقم الآية      | السورة | الآيـــة                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦     | ٧٥             | الزمر  | ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                |        | سورة غافر                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18     | ٧              | غافر   | ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ<br>رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ<br>كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا<br>سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ |
| 140    | ٦.             | غافر   | ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٦     | 70             | غافر   | ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                |        | سورة فصلت                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧      | ٣0             | فصلت   | ﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                       |
| 108    | ۲٥             | الشوري | سُورة الشورى ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ سورة الدخان                                                                                                                                                                                                           |
| 11.    | سورة<br>الدخان | الدخان | سورة الدخان                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ०९     | ٣١             | محمد   | سورة محمد<br>﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ<br>وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ                                                                                                                                                                |
| 184    | 79             | الفتح  | سورة الفتح<br>﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.0    | ۲۱             | الطور  | سورة الطور<br>﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ<br>ذُرِّيَّتَهُمْ                                                                                                                                                                   |
| 1 • 0  | ٣٦             | النجم  | سورة النجم<br>﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى﴾                                                                                                                                                                                                                          |



| الصفحة | رقم الآية  | السورة | الآيــة                                                                                                                                               |
|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0    | ٣٧         | النجم  | ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾                                                                                                                     |
| 1.0    | ٣٨         | النجم  | ﴿ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى ﴾                                                                                                            |
| 1.0    | 49         | النجم  | ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾                                                                                                        |
| 101    | ٣          | النجم  | ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾                                                                                                                        |
|        |            |        | سورة الرحمن                                                                                                                                           |
| 14     | ٤٦         | الرحمن | ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾                                                                                                         |
| 187    | ١٩         | الحديد | سورة الحديد<br>﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ<br>وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ |
|        |            |        | سورة الحشر                                                                                                                                            |
| 104    | ٧          | الحشر  | ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا<br>وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾                           |
| 107    | ٧          | الحشر  | ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾                                                                            |
| ٧.     | 77, 77, 37 | الحشر  | ﴿هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾                                                                          |
|        |            |        | ً سورة المدثر                                                                                                                                         |
| 108    | 23         | المدثر | ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾                                                                                                                          |
| 108    | ٤٣         | المدثر | ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾                                                                                                               |
| 108    | ٤٤         | المدثر | ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾                                                                                                                   |
| 108    | ٤٥         | المدثر | ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴾                                                                                                                |
| 108    | ٤٦         | المدثر | ﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾                                                                                                                |
| 108    | ٤٧         | المدثر | ﴿حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ﴾                                                                                                                         |
| 108    | ٤٨         | المدثر | ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾                                                                                                          |
|        |            |        | سورة القدر                                                                                                                                            |
| ٤٦     | ١          | القدر  | ﴿إِنَّا أَنْزَ لْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾                                                                                                       |



| الصفحة     | رقم الآية        | السورة   | الآيـــة                                                                            |
|------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦         | ۲                | القدر    | ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾                                          |
| ٤٦         | ٣                | القدر    | ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾                                     |
| ٤٦         | ٤                | القدر    | ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾ |
| ٤٦         | ٥                | القدر    | ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾                                            |
|            |                  |          | سورة الزلزلة                                                                        |
| ٧.         | سورة الزلزلة     | الزلزلة  | ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾                                                        |
|            |                  |          | سورة الكافرون                                                                       |
| ٧.         | سورة<br>الكافرون | الكافرون | ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾                                                   |
| سورة النصر |                  |          |                                                                                     |
| ٧.         | سورة النصر       | النصر    | ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ﴾                                              |
|            |                  |          | سورة الإخلاص                                                                        |
| ٧.         | سورة<br>الإخلاص  | الإخلاص  | ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾                                                         |

~~C.



# (1)

| ۱۳۱   | بغوني ضعفاءكم                               |
|-------|---------------------------------------------|
| ٤٠    | بن آدم ستون و ثلاثمائة مفصل                 |
| ٥١    | ستأذنت النبي ﷺ في الجهاد                    |
| ١٠٤   | غسلوه بماء وسدر                             |
| 177   | كتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق      |
| 1 8 0 | لإسلام يجب ما قبله                          |
| 71    | لأنبياء ثم الأمثل فالأمثل                   |
| ٧٨    | لبخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي         |
| ٧١    | لبقرة سنام القرآن وذروته                    |
| ١٣٥   | لتاجر الصدوق الأمين                         |
| 49    | لثلث والثلث كثير                            |
| 91    | لجهاد في سبيل الله                          |
| 118   | لجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله     |
| 124   | لحمد لله الذي وفق رسول رسول الله            |
| ٥٩    | لحمى تحت الخطايا                            |
| ٦.    | لحمى حظ أمتي من جهنم                        |
| ٥٩    | لحمى حظ كل مؤمن من النار                    |
|       | لحمي كير من جهنم                            |
| ١٠٤   | لدال على الخير كفاعله                       |
|       | له وحة و الغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا |

| فعرس الأحاديث والأثار | 7892 |
|-----------------------|------|
| <u> </u>              |      |

| الساعي على الأرملة والمسكين                            | ۱۳۱ |
|--------------------------------------------------------|-----|
| السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاضٍ على السنة ٥٣ | ۲٥٣ |
|                                                        |     |
| السواك مطيبة للفم                                      | ۱۲٤ |
| الشهادة سبع سوى القتلالشهادة سبع سوى القتل             | ١٠١ |
| الشهداء خمسة                                           |     |
| الشهيد يغفر له في أول دفقة من دمه                      |     |
| الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة                  |     |
| الصلاة في مسجد قباء كعمرة                              |     |
| الطاعون شهادة لكل مسلم                                 |     |
| الطهور شطر الإيمان                                     |     |
| العبادة في الهرج كهجرة إليّ                            |     |
| القتل في سبيل الله شهادة، و البطن شهادة                |     |
| القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن              |     |
| الكلمة الطيبة يتكلم بها الرجل صدقة                     |     |
| اللهم اشف سعدًااللهم اشف سعدًا                         | 49  |
| اللهم أمتي أمتي أمتي                                   |     |
| المتمسك بسنتي عند فساد أمتي                            |     |
| المرء مع من أحبه٥                                      |     |
| المستهترون في ذكر الله                                 | ۸۳  |
| الموت كفارة لكل مؤمن                                   |     |
| المولودحتي يبلغ الحنث                                  | ۹.  |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | 7   |
| الوضوء شطر الإيمان                                     | 77  |
|                                                        |     |

|     | <b>─────────────</b> ₹}}_ | الفضسل العظيسم                 | (₿\$<                                |
|-----|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|     |                           |                                | ,                                    |
| 9 8 |                           | واحد منهما في وجه صاحبه        | إذا التقى المسلمان فضحك كل           |
| 70  |                           | رب يده فوق رأسه                | إذا أخذ المؤذن في أذانه وضع ال       |
| 77  |                           | a                              | إذا أذن في قرية أمنها الله من عذاب   |
| 77  |                           |                                | إذا توضأ الرجل فهو في صلاة           |
| 74  |                           |                                | إذاتو ضأالعبدالمؤمن                  |
| ۱۱۲ |                           |                                | إذا خرج الحاج من أهله                |
| ٧٤  |                           | اهو أهله وصل عليَّ             | إذا صليت فقعدت فاحمدالله بم          |
| ۱۰۸ |                           | عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ | إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ |
| ۱۰۸ |                           | مدهم                           | إذا قال الإمام: سمع الله لمن حم      |
| 70  |                           |                                | إذا كان الرجل بأرض قي                |
| ٤٥  |                           | تحت أبوابالجنان                | إذاكان أول ليلة من شهر رمضان ف       |
| 7 8 |                           | لسماء                          | إذاكان عندالأذان فتحت أبوابا         |
| ٣٧  |                           | كةعلى أبو اب المسجد            | إذاكانيومالجمعةوقفتالملائ            |
| ٤٨  |                           | نن                             | إذا كانت ليلة النصف من شعباه         |
| ٦.  | •••••                     |                                | إذاكثرتذنوبالعبد                     |
| ۱۰۳ |                           | من ثلاث                        | إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا       |
| ٧٧  |                           | ر دنياك وآخرتك                 | إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر        |
| 179 |                           |                                | إنالرجل إذاسقى امرأته                |
| ٦٨  |                           |                                | إن الرجل إذا مات بغير مولده          |
| ۱۳۸ |                           |                                |                                      |

إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم....

إنالله تعالى عهدإلي ألَّا يأتيني أحدمن أمتي بلا إله إلا الله.....

إن الله سبحانه أعطاني سبعين ألفًا.....

إنالله عز وجل تجاوز لأمتى.....

| فهرس الأحاديث والأثار | 7830 |
|-----------------------|------|
|                       |      |

| ٥٧ | ن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن                        |
|----|--------------------------------------------------------------|
| ٨٩ | ن الله عز و جل يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة |
|    | ِن الله عز وجل يعطيه ألفي ألف حسنة                           |
|    | ِن الله عز و جل يقول: إني إذا ابتليت عبدًا                   |
|    | ِن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان                      |
|    | ن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك                      |
|    | ن الله ليجر بأحد كم بالبلاء                                  |
|    | ن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان                          |
|    | إن الله ليكفر عن المؤمن من خطاياه كلها بحمى ليلة             |
|    | ن الله وضع عن أمتي الخطأ                                     |
|    | ن الله و ملائكته يصلون على الصف المقدم                       |
|    | ن الله وملائكته، وأهل السماوات والأرضين                      |
|    | ن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيأتها                    |
|    | ن الله يعطي الدنيا على نية الآخرة                            |
|    | ن المسلم إذا أنفق على أهله                                   |
|    | ن المسلم إذا لقي أخاه المسلم                                 |
|    | ن المسلم إذا مرض                                             |
|    | ن المؤمن إذا أصابه السقم                                     |
|    | ن أحب البيوت إلى الله                                        |
|    |                                                              |
|    | ن ربي أعطاني سبعين ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب       |
|    | ن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب       |
|    | ن رجلا كان يأتي النبي ﷺ ومعه ابن له                          |
| ٨٤ | ن عبدا أصاب ذنبا، وربما قال: أذنب ذنبًا                      |
|    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                      |

| 100     | إن كذبًا عليَّ ليس ككذبًا على أحد                   |
|---------|-----------------------------------------------------|
| ٤٠      | إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة                         |
| ٧١      | إن لكل شيء سنامًا وإن سنام القرآن سورة البقرة       |
| ٧١      | إن لكل شيء قلبًا، وقلب القرآن يس                    |
| ۱۲۷     | إن للمرأة في حملها                                  |
| ٥١      | إن مسحهما يحط الخطايا                               |
| ٧١      | إن هذا القرآن مأدبة الله                            |
| ۱۲۸     | إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله                 |
| ۱۲٦     | إنكم تتمون سبعين أمة                                |
| ٧       | إنكم حظي من الأمم                                   |
| ۱٤٣     | إنما بعثتم ميسرين                                   |
| ۸       | إنمابقاؤكم فيمن سلف من الأمم                        |
| ۱۷      | إنما يبعث الناس على نياتهم                          |
| ٤٧      | إنه معتكف الذنوب                                    |
| ٠٠٠٠ ٢٢ | إني لببلادنا إذرفعت لنارايات وألوية                 |
| ١٤      | أبشروا وبشروا من وراءكم                             |
| ۱۱۳     | أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة          |
| ۱٤٠     | أتاني آت من عند ربيأتاني آت من عند ربي              |
| ٠٠٠٠ ٢٢ | أتحبون أن تكونوا كالحمير الصالة                     |
| ٠٠٠٠ ٢٢ | أتحبون أن تكونوا كالحمير الضالة                     |
| ۹۱      | أتي الله بعبد من عباده                              |
| ١٤      | أتيت النبي عِيَالِيَّةٍ، ومعي نفر من قومي           |
| ۸٧      | أتيت أبا ثعلبة الخشنيأ                              |
| ۲۰      | أتيت رسول الله ﷺ وهو متكئ في المسجد على برد له أحمر |

| فهرس الأحاديث والأثار |  |
|-----------------------|--|
|                       |  |

| أدركت رسول الله ﷺ قائمًا يحدث الناس                          | 27    |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| أراك تحب الغنم والبادية                                      |       |
| أرأيت لو وضعها في غير حقها                                   | ۲٦    |
| أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات        | 71    |
| أربع قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء                             | ٣٣    |
| أربعة تجري عليهم أجورهم                                      | ۳۰۱   |
| أعطيت أمتي ثلاثًا                                            | 147   |
| أعطيت أمتي سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ٩              | 1 2 9 |
| أفضل العمل النية الصادقة                                     | ۱۷    |
| أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود٧١                    | ٧٧    |
| أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي٧١ | ٧٧    |
| أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله!                        | ٤٨    |
| ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح٧٥                     | ٥٧    |
| ألا أدلك على سيد الاستغفار                                   | ۱۱۸   |
| ألا تحب ألا تأتي بابًا                                       | ٦٦    |
| ألا تحبون أن تكونوا أصحاب بلاء وأصحاب كفارات                 | 77    |
| ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب                                 | ۲۲۱   |
| ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته ١٥       | 101   |
| أليس قد صام بعده رمضان                                       | ٣٣    |
| اليس معك ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾؟                          | ٧.    |
| أليس معك ﴿إذا زلزلت الأرض﴾؟٠٠٠٠٠٠                            | ٧.    |
| ُليس معك ﴿قل هو الله أحد﴾؟                                   | ٧.    |
| أليس معك ﴿قل يا أيها الكافرون﴾؟                              | ٧.    |
| أليس معك آية الكرسي ﴿الله لا إله إلا هو﴾؟                    | ٧.    |

| 170 | أمتي ثلاثة أثلاث                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥  | أمتي هذه أمة مرحومة                                                                          |
| ٤٠  | أمر بالمعروف صدقةأمر                                                                         |
| ٧   | أن النبي ﷺ تلا قول الله عز وجل في إبراهيم                                                    |
| 49  | أن النبي ﷺ دخل على سعد يعوده بمكة                                                            |
| ٤٦  | أن النبي ﷺ ذكر رجلا من بني إسرائيل                                                           |
| ۱۰٦ | أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ                                                           |
| ٩   | أن أبا حذيفة بن عتبة رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ أَتَى بَهَا وَبَهْنَدُ بنت عتبة رسول الله ﷺ تبايعه |
| ۹١  | أن أبا قتادة طلب غريمًا له                                                                   |
| 27  | أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة حرام                                                             |
| ٥٥  | أن رجلًا سأل النبي عَيَّالِيَّةٍ عن الساعة                                                   |
| ۱۰٦ | أن رجلًا قال لرسول الله ﷺ: إن أمي افتلتت نفسها                                               |
| ٧٦  | أن رجلًا قال: يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي عليك؟                                              |
| ۱۱۷ | أن رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ مر بشعب                                                        |
| ٥٧  | أن رسول الله ﷺ أخذ بيد حسن وحسين                                                             |
| ١٤  | أن رسول الله ﷺ أمره أن يؤذن في الناس                                                         |
| ١   | أن رسول الله ﷺ جاء يعود عبد الله بن ثابت                                                     |
| ۸۲  | أن رسول الله عَلَيْكَةُ سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟                        |
| ٤٣  | أن رسول الله ﷺ سئل عن صومه                                                                   |
| 27  | أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد                                                             |
| ٦٧  | أن مات ابنه عبد الله                                                                         |
| ١٠٢ | أن معاوية أراد أن يأخذ أرضا لعبد الله بن عمرو                                                |
| ۱۳۲ | أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين                                                             |
| ٥٥  | أنت مع من أحببت                                                                              |
|     |                                                                                              |

| فهرس الأحاديث والأثار |  |
|-----------------------|--|
|                       |  |

| ۱۳.  | أنه سمع النبي ﷺ وهو يقص على المنبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۱. | أهل الجنة عشرون ومائة صف، أنتم منها ثمانون صفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۲۱. | أهل الجنة عشرون ومائة صف، ثمانون منها من هذه الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٦.  | أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٩.  | أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦١.  | أي الناس أشد بلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | أي آية في كتاب الله أعظم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | أيحسب امرؤ منكم وقد شبع حتى بطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | أيما رجل قام إلى وضوئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | أيما مسلمين مضي لهما ثلاثة من أولادهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | آية ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ منسوخة في حق الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | (ب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸٧ . | بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٦.  | بل لكلكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | بلغوا عني ولو آيةبينيةبينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100  | in the second se |
| ٧٤ . | بينا رسول الله ﷺ قاعد إذ دخل رجل فصلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | بينا نحن قعود عند رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | بينما نحن عند رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الفضل العظي | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |
|-------------|-----------------------------------------|
|             |                                         |

| تحشر هذه الأمة على ثلاثة أصناف                              |
|-------------------------------------------------------------|
| تحفة المؤ من الموت                                          |
| تزوج، تزوج، تزوج                                            |
| تو في ابن لعثمان بن مظعون رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ             |
| (ث)                                                         |
| ثكلتك أمك يا ابن أم سعد، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم!    |
| (ج)                                                         |
| جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ                                  |
| جاء أعرابي جهوري الصوت٥٥                                    |
| جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ ١٤هـ  |
| جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ وهو يبكي٥٥               |
| جهادكن الحج                                                 |
| (ح)                                                         |
| حجة الإسلام خير من أربعين غزوة                              |
| حجة خير من أربعين غزوة                                      |
| حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات٥١                           |
| 9V                                                          |
| حرس ليلة في سبيل الله                                       |
| حرصا على الدنيا وجمعا لها ومنعا لها                         |
| $(\dot{m{z}})$                                              |
| خصلتان -أو خلتان- لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة ٧٩ |
| خير الناس قرني                                              |
| خير الناس قرني ثم الذين يلونهم                              |

| <br>فهرس الأحاديث والأثار | 7220 |
|---------------------------|------|
| <del></del>               |      |

|       | <b>──∻%)</b> | فهرس الأحاديث والأثار           | (§%                                    |
|-------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| ١٤١.  |              |                                 |                                        |
|       |              | (د)                             |                                        |
| ۱۲۹.  |              | ة أم سلمة رَضَاًلِلَّهُ عَنْهَا | دخلت على أم المؤمنين السيد             |
| ٦٨.   |              | ,                               | دخلنا على أنس بن مالك رَضِّوَلْلَا     |
| ١١.   |              | كم صلاته مع صلاتهم              | دعه فإن له أصحابا يحقر أحدة            |
| ١٤.   |              |                                 | دعهميتكلوا                             |
|       |              | (¿)                             |                                        |
| ۱۹.   |              | حدهما عابد، والآخر عالم.        | ذكر لرسول الله ﷺ رجلان، أ              |
|       |              | (ر)                             |                                        |
| ٣٣ .  | ت            | لى بعد المغرب ست ركعام          | رأيت حبيبي رسول الله ﷺ ص               |
| ۱۰۷.  |              |                                 | رأيت عثمان رَضَاًلِيَّهُ عَنْهُ تو ضأ… |
|       |              |                                 | رأيت عمار بن ياسر صلى بعد              |
| 90.   |              |                                 | رباط شهر خير من صيام دهر.              |
| 47    |              | ِ أُربعًا                       | رحم الله امرأ صلى قبل العصر            |
|       |              |                                 | رفع القلم عن ثلاثة                     |
| ١٠٦   |              |                                 | رفعت امرأة صبيًّا لها                  |
| ٣٨.   |              | ركعة بغير سواك                  | ركعتان بسواك خير من سبعين              |
|       |              | (س)                             |                                        |
| ۱۳۹.  |              |                                 | سابقنا سابق                            |
| ٦٤.   |              | مات الخطايا                     | ساعات الأمراض يذهبن بساء               |
| ۱۲۳.  |              |                                 | سألت الشفاعة لأمتي                     |
| ١٢٤ . |              | أمتي بغير حساب                  | سألت ربي أن يدخل الجنة من              |
| 1 2 9 |              |                                 |                                        |
| ١٣٤ . |              | ، الإبل                         | سألت رسول الله ﷺ عن ضالة               |

| ( )};c |
|--------|
|        |
|        |

| سبعة يجري للعبد أجرهن                     |
|-------------------------------------------|
| سبقالمفردون٨٢                             |
| سبقك بها عكاشة                            |
| 181                                       |
| سبقك عكاشة                                |
| سيدالاستغفار                              |
| سئل رسول الله ﷺ عن أجر الرباط             |
| (ش)                                       |
| شفاعتي يوم القيامة حق                     |
| (ص)                                       |
| صدق أبو بكر                               |
| صدق عمر                                   |
| صدق عمرو                                  |
| صلاة الرجل في بيته بصلاة                  |
| صلاة الرجل في جماعة                       |
| صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي |
| صلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف صلاة        |
| صيام يوم عرفة                             |
| (ط)                                       |
| طهروا هذه الأجساد طهركم الله              |
| طوبی لمن رآني، وطوبی لمن رأی من رآني      |
| طوبي لمن رآني، ولمن رأى من رآني           |
| (ع)                                       |
| عاد رسول الله ﷺ رجلًا من الأنصار          |
|                                           |

|     | <b>────────────────────────────</b> | فهرس الأحاديث والأثار            |                                             |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| ٧٤  |                                     |                                  |                                             |
|     |                                     |                                  |                                             |
|     |                                     | ي والنبيان يمرون معهم الرهط      |                                             |
|     |                                     | •••••                            |                                             |
| 93  | •••••                               | معتكفًا في مسجدرسول الله ﷺ       | عن ابن عباس رَضِّ لِيَّكُّ عَنْهُا أَنه كان |
| 90  |                                     | في الرباطفي                      |                                             |
|     |                                     | (ف)                              |                                             |
| ٧٢  |                                     | َنَ                              | فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرأ               |
| ٤٥  |                                     | يجة                              | فإن عمرة في رمضان تقضي ح                    |
| ٥٦  |                                     | ن يطع الله والرسول﴾              | فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وم                |
| ٤٥  |                                     | ، في ليلة القدر ﴾                | فأنزل الله عز وجل ﴿إنا أنزلنا               |
| 19  |                                     | لي على أدناكم                    | فضل العالم على العابد كفض                   |
| ٤٨  | •••••                               |                                  | فقدت رسول الله ﷺ ليلة                       |
| ١٤٠ | •••••                               | من ملك سليمان                    | فلعل لصاحبكم عندالله أفضل                   |
|     |                                     | (ق)                              |                                             |
| 71  | •••••                               |                                  | قاربواوسددوا                                |
| ٨٤  | رت لك                               | دم إنك ما دعوتني ورجوتني غف      | قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آ             |
| ٧٩  | •••••                               | ئًا أذكرك به                     | قال موسى: يا رب علمني شي                    |
| ١٣٤ |                                     | لذي لا يحل منعه؟                 | قالت: يا رسول الله ما الشيء ا               |
|     |                                     | مر بن الخطاب رَضَالِيَّهُ عَنْهُ |                                             |
|     |                                     | ثقيف                             |                                             |
|     |                                     |                                  |                                             |
| ۱۳۰ |                                     | ِن حامية القوم                   | قلت: يا رسول الله الرجل يكو                 |

قم عنا فلست منا......





### (신)

| 41    | كان تاجر يداين الناس                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 107   | كان جبريل ينزل على رسول الله ﷺ بالسنة كما ينزل بالقرآن        |
| ٣٣    | كان رجلان من بلي من قضاعة أسلما مع النبي ﷺ                    |
| 110   | كانت علينارعاية الإبلكانت علينارعاية الإبل                    |
| ١٠٥   | كانواقبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجل بذنب غيره           |
| ٥٧    | كأني قد دعيت فأجبت وإني قد تركت فيكم الثقلين                  |
| 170   | كل أمة بعضها في الجنة وبعضها في النار                         |
| ٤١    | كل سلامي من الناس عليه صدقة                                   |
| ٤٠    | كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم                            |
| ٤٠    | كل معروف صدقةكل معروف صدقة                                    |
| 90    | كل ميت يختم على عمله                                          |
| 1 2 7 | كلكم صديق و شهيد                                              |
| 77    | كنامع رسول الله ﷺ خدام أنفسنا                                 |
| ١٦٦   | كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله عَلَيْكِيْ                 |
| 19    | كنت جالسًا مع أبي الدرداء رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ في مسجد دمشق |
| 71    | كنت جالسًا مع رسول الله ﷺ                                     |
| ۱۲۱   | كيف أنتم وربع أهل الجنة لكم                                   |
|       | (7)                                                           |
| 119   | لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني                    |
| 178   | لاتسبّواأصحابي                                                |
| 99    | لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل                      |
| ۱۱۷   | لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله خير                      |
| 119   | لا تمس النار مسلمًا رآني                                      |
|       |                                                               |

| 108 | لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام                           |
|-----|--------------------------------------------------------------|
|     | لا صام و لا أفطر                                             |
| 77  | لا يأذنُ الله لشيء أذنه لأذان المؤذنين                       |
|     | لا يجمع الله في جوف رجل                                      |
|     | لا يدخل النار مسلم رآني                                      |
|     | لا يزال الصداع والمليلة بالمرء المسلم                        |
|     | لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه                        |
|     | لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة            |
|     | لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين |
|     | لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه                        |
|     | (J)                                                          |
| 97  | لسفرة في سبيل الله أفضل من خمسين حجة                         |
|     | ً<br>لغدوة أو روحة في سبيل اللهلغدوة أو روحة في سبيل الله.   |
|     | لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة                              |
|     | لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله                        |
|     | لك ولمن عمل بها من أمتي                                      |
|     | لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة                     |
|     | لما بني المسجد مسجد الجامع                                   |
| ٤٥  | "<br>لما رجع النبي ﷺ من حجته                                 |
|     | لما رجع رسول الله ﷺ من حجة الوداع ونزل غدير خم               |
| ٦.  | لما نزلت ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾                  |
| 97  | له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين                             |
|     | لو يعلم الناس ما في التأذين لتضاربوا عليه بالسيوف            |
|     | لولا عباد لله ركع                                            |

| الفضيا، العظبيم |
|-----------------|
|-----------------|

**→ૠૢૺ**∑

[}<del>}</del>

| ١٢٢ | يدخلن من أمتي سبعون ألفا، أو سبعمائة ألف                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲  | يذكرن الله قوم في الدنيا على الفرش الممهدة                                 |
| ٧٠  | يهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين                 |
|     | (م)                                                                        |
| 110 | ئرَّ بجنازة فأُثني عليها خيرًا                                             |
| ٥٣  | يا العمل في أيام أفضل من العمل في عشر ذي الحجة                             |
|     | ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة                                |
| ٤١  | با أطعمت نفسك فهو لك صدقة                                                  |
|     | با أطعمت نفسك فهو لك صدقة                                                  |
|     | يا أكرم شاب شيخًا لسنه                                                     |
| 179 | با أنفقُ المرء على نفسه وأهله                                              |
| ١   | با تعدون الشهيد فيكم؟                                                      |
|     | ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة |
|     | با جلس قوم مجلسًا لم يصلوا فيه على النبي                                   |
|     | ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه                                    |
|     | يا صام و ما أفطر                                                           |
| 77  | ىا ضرب من مؤمن عرق                                                         |
|     | ما على الأرض أحد يقول: لا إله إلا الله إلا كفرت عنه خطاياه                 |
|     | با قعديتيم مع قوم على قصعتهم                                               |
| ٥١  | ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين                                       |
|     | يا من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد                                    |
|     | با من امرئ يتوضأ ٰ                                                         |
|     | ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله سبحانه                                 |
|     | با من أيام أفضل عند الله                                                   |
|     |                                                                            |

| فهرس الأحاديث والأثار | <b>(∰</b> |
|-----------------------|-----------|
|                       |           |

| ۱۰۳   | ما من رجل ينعش لسانه حقا                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲    | ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي                                        |
| ٦٣    | ما من عبد يصرع صرعة                                                           |
| ٤٣    | ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله                                              |
| ٧٧    | ما من عبدين متحابين في الله                                                   |
| ٨٠    | ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه                         |
| ١٣٣   | ما من مسلم قبض يتيما بين مسلمين                                               |
| 110   | ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء                                                 |
| 27    | ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه                                                  |
| ١١٦   | ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة                                    |
| 9 8   | ما من مسلم يصافح أخاه                                                         |
| ۲ ۰ ۱ | ما من مسلم يظلم بمظلمة فيقاتل                                                 |
| ٨٦    | ما من مسلم يعمل ذنبًا إلا وقف الملك                                           |
| ٦٥    | ما من مسلم يعود مسلمًا غدوة                                                   |
| 179   | ما من مسلم يكون له ثلاث بنات                                                  |
| ٥٢    | ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة                                           |
| ٤٥    | ما منعك من الحج؟                                                              |
| 77    | ما منكم من أحد يتو ضأ فيحسن الو ضوء                                           |
|       | مايبكيك؟                                                                      |
| ٦.    | ما يصيب المسلم من نصب                                                         |
|       | مات رجل بالمدينة ممن ولد بها                                                  |
|       | مر رجل في مسجد حمص فقالوا هذا خادم النبي عَلَيْكَةٍ                           |
| 99    | مر رجل من أصحاب رسول الله ﷺ بشعب                                              |
| ٤٠    | مر عثمان بن عفان، أو عبد الرحمن بن عوف، رَضَٱلِلَّهُ عَنْهُمَا، بمرط فاستغلاه |

| ۲.  | مرحبًا بطالب العلم                          |
|-----|---------------------------------------------|
| 99  | مقام الرجل في الصف في سبيل الله             |
| ٦٩  | من اتبع جنازة مسلم                          |
| ٨٦  | من استغفر للمؤمنين والمؤمنات                |
| ١٠٩ | من اعتكف إيمانًا واحتسابًا                  |
| ٤٧  | من اعتكف عشرًا في رمضان                     |
| ٤٧  | من اعتكف يومًا ابتغاء و جه الله.            |
| ٣٤  | من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم               |
| ۱۸  | من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل |
|     | من أثكل ثلاثة من صلبه                       |
| ١٦  | من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة          |
| ٥٧  | من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما           |
| ١٦  | من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة          |
| 77  | من أذن خمس صلوات إيمانًا واحتسابًا          |
| • ٧ | من أذن خمس صلوات و أمهم إيمانًا واحتسابًا   |
| 77  | من أذن سنة لا يطلب عليه أجرًا               |
| 97  | من أراد أن تستجاب دعوته                     |
| ٠١  | من أريد ماله بغير حقمن                      |
|     | من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار       |
| ٨٦  | من أكثر من الاستغفار                        |
|     | من أكل طعامًا                               |
| 97  | من أنظر معسرًا إلى ميسرته                   |
| ٩١  | من أنظر معسرًا أو وضع له                    |
| 97  | من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثله صدقة        |

| فهرس الأحاديث والأثار | (S) |
|-----------------------|-----|
|                       |     |

| 97  | من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثليه صدقة              |
|-----|----------------------------------------------------|
| 149 | من أنفق على ابنتين                                 |
| 171 | من أنفق على نفسه نفقة                              |
| ٠.  | من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى               |
| ٣٦  | من بني لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة                   |
| ۸٧  | من تمسك بسنتي عند فساد أمتي                        |
| 27  | من توضأ فأحسن الوضوء                               |
| 49  | من توضأ فأحسن و ضوءه                               |
| • ٧ | من توضأ وضوئي هذا                                  |
| ٣٢  | من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة                |
| ۲.  | من جاء مسجدي هذا، لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه |
|     | من جاءيؤم البيت الحرام                             |
| ۲١  | من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام      |
| ۲۱  | من جاءه أجله وهو يطلب العلم                        |
| 77  | من حافظ على الأذان سنة                             |
| ٣٢  | من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر                   |
| ۲٦  | من حافظ على سبحة الضحا                             |
|     | من حافظ على شفعة الضحا                             |
| ٠٩  | من حج البيت فقضى مناسكه                            |
| ٠٩  | من حج فلم يرفث                                     |
|     | من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق                  |
| 90  | من حرس ليلة على ساحل البحر                         |
| 79  | من حفر قبرًا بني الله له بيتًا في الجنة            |
| ٤٣٤ | من حفر ماءمن خفر ماء                               |

|     | <b>───&gt;</b> | الفضل العظيم         |                                         |
|-----|----------------|----------------------|-----------------------------------------|
|     |                |                      |                                         |
|     |                |                      | من رابط يوما حرسًا من وراء الم          |
|     |                |                      | من رابط يومًا في سبيل الله              |
|     |                |                      | من رآني فقد رأى الحق                    |
| ۲.  |                |                      | من رآني في المنام فسيراني في اليق       |
| ۲.  | •••••          |                      | بن رآني في المنام فكأنما رآني في        |
|     |                |                      | " "<br>من سبح الله مائة بالغداة ومائة ب |
|     |                |                      | ے<br>من سرہ أن ينجيه الله من كرب يو م   |
|     |                |                      | من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا            |
| ٠٧  |                |                      | بن سمع المؤذن يتشهد                     |
| ٤٠٤ | •••••          |                      | ىن سن سنة حسنة                          |
|     |                |                      | من شهد أن لا إله إلا الله وأن مـ        |
|     |                |                      | من شهد أن لا إله إلا الله وحد           |
| ١٥  |                |                      | عيسى عبد الله ورسوله                    |
| ١٢  |                |                      | ت<br>من صام يوم الأربعاء                |
| ٤٤  |                | نتين                 | س صام يو م عرفة كان له كفارة س          |
|     |                |                      | ىن صام يومًا في سبيل الله جعل الله      |
|     |                |                      | من صام يوما في سبيل الله عز وج          |
|     |                |                      | ىن صدع في سبيل الله                     |
|     |                |                      | ىن صلى الضحا ثنتي عشرة رك               |
|     |                |                      | من صلى الضحار كعتين لم يكت              |
|     |                |                      | من صلى الضحاو صام ثلاثة أيام            |
| 4 9 |                | مذبحظه من ليلة القدر | من صلى العشاء في جماعة فقد أخ           |
| ۲٩  |                | ما قام نصف الليل     | من صلى العشاء في جماعة فكأن             |



| ۳. | من صلى العشاء في جماعة و صلى أربع ركعات                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| ۳. | من صلى الغداة في جماعة                                                |
| ۳. | من صلى الفجر ثم قعد في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام          |
| ٣٢ | من صلى أربع ركعات قبل العصر                                           |
| ٣٣ | من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه                              |
| ٣٢ | من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء                   |
| ۳. | من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وجبت له الجنة       |
| ٧٥ | من صلى على النبي عَيَّالِيَّةٍ واحدة                                  |
| ٧٥ | من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له                          |
| 10 | من ضم يتيمًا بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه                        |
| ٥١ | من طاف سبعًا                                                          |
| ٦٩ | من عزى مصابًا فله مثل أجره                                            |
| ٠٢ | من عشق فعفّ                                                           |
| ۲. | من غدا إلى المسجد، لا يريد إلا أن يتعلم خيرًا أو يعلمه                |
| ٣٧ | من غسل يوم الجمعة واغتسل                                              |
| ۱٧ | من فر بدينه من أرض إلى أرض                                            |
| ٩٨ | من قاتل في سبيل الله فواق ناقة                                        |
| ۸١ | من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له            |
| ٧. | من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم |
| ٧٧ | من قال: جزى الله عنا محمدا بما هو أهله                                |
| ٧٩ | من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة                             |
| ۸١ | من قال: سبحان الله، والحمد لله                                        |
| ٠٨ | من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا                                   |
| ٥٠ | من قام ليلتي العيدين                                                  |

| ⇒\$B3 | 7 |
|-------|---|
| 763   | L |

| 1 • 1 | من فتل دون ماله فهو شهيد                            |
|-------|-----------------------------------------------------|
| ٧٣    | من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه           |
| ٧٣    | من قرأالقرآن واستظهرهمن قرأالقرآن واستظهره          |
| ٧٣    | من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة                   |
| ١١.   | من قرأ سورة الدخان في ليلة                          |
| ١١.   | من قرأ يس                                           |
| ٣.    | من قعد في مصلاه حين ينصر ف من صلاة الصبح            |
| ۱۳۲   | من كفل يتيمًا له أو لغيره                           |
| ۱۳۲   | من كفل يتيمًا من بين مسلمين                         |
| ٥٨    | من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه            |
| ٨٦    | من لزم الاستغفار                                    |
| ١٤    | من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة                |
|       | من مات لايشرك بالله شيئًا و جبت له الجنة            |
|       | من مات مرابطًا في سبيل الله                         |
|       | من مات مريضًا مات شهيدًا                            |
|       | من مات وهو يعلم                                     |
| ۱۳۳   | من مسح على رأس يتيم                                 |
| 93    | من مشى في حاجة أخيه المسلم                          |
| 93    | من مشى في حاجة أخيه كان خيرًا له من اعتكاف عشر سنين |
|       | من مشى لأخيه المسلم في حاجة                         |
| 111   | من نظر إلى الكعبة إيمانًا و تصديقًا                 |
| 77    | من يحب أن يصبح فلا يسقم                             |
|       | موقف ساعة في سبيل الله                              |
| 1 2 7 | مؤمنو أمتي شهداءمومنو أمتي شهداء                    |



### >4;}}

(ن)

| ٧٦  | عم إن شئت                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 77  | عم ولكل محتسب                                               |
| ١٠٦ | نعم، حجي عنها                                               |
| ۱۳٤ | عم، في كل ذات كبد حرى أجر                                   |
| ۱۳  | عم، وإن رغم أنف أبي الدرداء                                 |
|     | عم، ولك أجر                                                 |
| ۱۲۸ | فقة الرجل على أهله صدقة                                     |
| ۱۷  | ية المؤمن خير من عمله، وإن الله عز وجل ليعطي العبد على نيته |
| ۱۷  | ية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق خير من نيته             |
|     | (هـ)                                                        |
| ۱۳۰ | هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم                              |
| ٧٠  | هل تزوجت يا فلان؟                                           |
| ٥٤  | هم ناس من أفناء الناس                                       |
| ٥٨  | هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة      |
|     | (و)                                                         |
| ۱۳۳ | والذي نفس محمد بيده لا يلي أحد من المسلمين يتيمًا           |
| ٨٦  | والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا                                |
| 27  | والله لأحدثنكم حديثًا                                       |
| ١٤  | وإناتكلوا                                                   |
| 71  | ر إن شوكة فما فو قها                                        |
| ١.  | وأيضًا والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده |
| 110 | وجبت                                                        |
| ۱۱٦ |                                                             |

| العظيم | الفضل |  |
|--------|-------|--|
| ,      |       |  |

|      | <b>──∻</b> ₩}] | الفضل العظيم              |                                    |
|------|----------------|---------------------------|------------------------------------|
| ٥٩   |                |                           |                                    |
|      |                |                           | وعدني ربي أن يدخل الجنة من         |
| ١٤٨  |                | - #                       |                                    |
| ۱۲۳  |                | متي مائة ألف              | وعدني ربي أن يدخل الجنة من أ       |
|      |                |                           | وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟       |
| 00   |                |                           | وماذا أعددت لها؟                   |
| 11   |                |                           | ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل.        |
|      |                | (ي)                       |                                    |
| ۲.   | بىلى مائة ركعة | كتاب الله خير لك من أن تص | با أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من آ  |
| ۱۱٤  |                |                           | با أبا سعيد من رضي بالله           |
| ٩٨   |                |                           | با أبا سعيد من رضي بالله ربًّا     |
| 78   |                | كما دخلت فيها             | با أخي اصبر تخرج من ذنوبك ر        |
| ٥٤   |                |                           | باأيهاالناس اسمعوا واعقلوا         |
|      |                |                           | باأيها الناس إن أنجاكم يوم القيامة |
| ١٤   |                |                           | با بلال، ناد في الناس              |
| 188  |                |                           | با حميراء من أعطى نارًا            |
|      |                |                           | بارسولالله إن لي مالاكثيرًا        |
| 49   |                | لأجور                     | با رسول الله ذهب أهل الدثور با     |
| 77   |                | ن للجنة ثمانية أبواب      | با عثمان بن مظعون أما ترضي أا      |
| ٦٨   |                |                           | باليته مات بغير مولده              |
|      |                |                           | يبتلى العبد على حسب دينه           |
| ٧٢   |                |                           | بجيء القرآن يوم القيامة فيقول.     |
| ۱۲۲، |                |                           | بدخل الجنة من أمتي زمرة            |
| ١٤٨  |                |                           |                                    |

| U3 <u>Z</u> |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| •••••       | يطلع الله على عباده ليلة النصف من شعبان          |
| •••••       | يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد      |
| •••••       | يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق                    |
|             | يقول الله تعالى: من أخذت كريمتيه                 |
|             | يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته  |
|             | يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم             |
|             | يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها |
|             | يكتب للرجل في ركعتي الضحا ألف ألف حسنة           |
|             |                                                  |

فهرس الأحاديث والأثار

7&\*←



ينبغي أن نحفظ حديث رسول الله عليه كما نحفظ القرآن.....

يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة.....





## الفهارس

\* فهرس الآيات القرآنية. \* فهرس الأحاديث والآثار.

\* فهرسالمحتويات.











| ٧   | المقدمة                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ٨   | أمته ﷺ تتضاعف لها الحسنات دون السيئات                             |
|     | أمته ﷺ يجزل الله لهم العطاء على الأعمال القليلة                   |
|     | عظيم فضل الله في عموم الرحمة والمغفرة بلا قيد أو شرط سوى الانتساب |
| ۱۳  | لأمته عَلِيْقٍ                                                    |
| ۱۷  | لأمته عَلَيْهِ                                                    |
| ۱۹  | " " " " العلم                                                     |
|     | « « « الوضوء                                                      |
|     | " " " الأذان                                                      |
|     | " " " الصلاة                                                      |
| ٣ ٤ | " " " " قيام الليل                                                |
| ۳٥  | « « « الصلاة في المساجد                                           |
| ٣٦  | " " " بناء المساجد                                                |
|     | " " " الجمعة                                                      |
|     | " " " " السواك                                                    |
|     | " " " الصدقة                                                      |
| ٤٣  | « « « « الصوم                                                     |
| د د |                                                                   |
| ٤٦  |                                                                   |
|     | " " " الأعتكاف                                                    |
|     | ,, ,, النصف من شعبان                                              |

| فهرسالمحتويات |  |
|---------------|--|
|               |  |

| ٥ • | عظيم فضل الله في ليلتي العيدين          |
|-----|-----------------------------------------|
| ٥١  | " " " الحج                              |
| ٥٢  | « « « یوم عرفة                          |
| ٥٣  | " " " " الأيام العشر الأول من ذي الحجة  |
| ٤٥  | «  «  «  الحب في الله                   |
| ٥٥  | « « « حب رسول الله عَيْلِيَّة           |
|     | " " " حب آل بيت رسول الله ﷺ             |
|     | " " " البلاء                            |
| ٦٥  | " " " " عيادة المريض                    |
| 77  | " " " فيمن مات ولده أو صفيه             |
| ٦٨  | " " " الموت                             |
| ٦9  |                                         |
| ٧.  | " " " القرآن الكريم                     |
| ٧٤  | « « « الصلاة على رُسول الله عَيَّالَةِ  |
| ٧٩  | " " " الذكر                             |
| ٨٤  | " " " الاستغفار                         |
| ۸٧  |                                         |
| ٨٩  | " " " مضاعفة الحسنات                    |
| ۹٠  | " " وفيمن طال عمره في الإسلام           |
| ۹١  | « « « إنظار المعسر                      |
| ٩٣  | « « « « المشي في حاجة المسلم            |
| ۹ ٤ | " " " " المصافحة والسلام باليد          |
|     | " " " " الحرس والرباط في سبيل الله      |
|     | ,, ,, الجهاد في سبيل الله               |
|     | _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |

| <b>⇒4</b> }} | ) |
|--------------|---|
|              |   |
|              |   |

| ١ • • | عظيم فضل الله في أبواب الشهادة                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۳   | " " " فيمن يستمر أجره بعد وفاته                                      |
| ١٠٥   | « « « فيمن يؤجر بعمل غيره                                            |
| ١٠٧   | " " " " موجبات مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر                       |
| ۱۱۱   | " " " بعض الأعمال التي من عملها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه          |
| ۱۱٤   | « « « بعض الأعمال التي عملها وجبت له الجنة                           |
| 119   | " " " , خصائص رؤية رسول الله ﷺ ومن هو في سلسلته                      |
| ۱۲۱   | " " " أهل الجنة من هذه الأمة المحمدية                                |
| ۱۲۷   | " " " الأمومة                                                        |
| ۱۲۸   | " " " " نفقة الرجل على أهل بيته وقرابته                              |
| ۱۳۰   | " " " « رعاية الضعفاء من الأرامل والشيوخ والصبية والبهائم وغيرهم     |
| ۱۳۲   |                                                                      |
| ١٣٤   | « « « « سقي الماء للإنسان والحيوان وسائر المخلوقات                   |
| ١٣٦   | « « « « البيوع                                                       |
| ۱۳۷   | " " " " إعطاء هذه الأمة مما كان مقصورا على الأنبياء في الأمم السابقة |
| ۱۳۸   | « « « بعض الضمانات لهذه الأمة المحمدية                               |
| ١٤٠   | « » » « الشفاعة                                                      |
| 1 2 7 | " " " بأن أمته ﷺ خير أمة أخرجت للناس                                 |
| 124   | " " " أمته عَيْظِهُ أفضل من كل أمة                                   |
| ١٤٤   | " " " أمته ﷺ كلهم عدول                                               |
| 1 2 0 | " " " الإسلام يجُبّ ما قبله                                          |
|       | خاتمة حسنة                                                           |
| 101   | مدخل إلى علوم السنة                                                  |
| 101   | أهمية السنةأهمية السنة                                               |

| 107           | أقسام الحديث                    |
|---------------|---------------------------------|
| ١٥٦           | - الحديث الصحيح                 |
| ۲٥٦           | – معنى اتصال السند              |
| ١٥٦           |                                 |
| ۲٥٦           | -معنى الضبط                     |
| ١٥٦           | – معنى الشذو ذ                  |
| ١٥٦           | -المرادبالعلة                   |
| ١٥٦           | أنواع الصحيح                    |
| ١٥٦           | – الصحيح لذاته                  |
| 10V           | -الصحيح لغيره                   |
| 10V           | مراتب الصحيح                    |
| 10V           |                                 |
| 10V           | الحديث الحسن                    |
| ١٥٧           | - الفرق بينه وبين الحديث الصحيح |
| حسن وضعیف ۱۵۷ | - أول من قسم الحديث إلى صحيح و- |
|               | أنواع الحسن                     |
| ١٥٨           |                                 |
| ١٥٨           | - الحسن لغيره                   |
| ١٥٨           |                                 |
| ١٥٨           | - أحسن الأسانيد في الحديث الحسن |
| ١٥٨           | - ألقاب تشمل الصحيح والحسن      |
| حيح           | - معنى قول الترمذي: حديث حسن ص  |
|               | الحديثالضعيف                    |
| 109           | – من أنواع الضعيف               |



| - المرسل       - المرسل       109         - حجية الحديث المرسل       109         - المعضل       109         - المعضل       17.         - المدلس الإسناد       17.         - تدليس الشيوخ       17.         - تدليس البلاد       17.         - المعلل       17.         - المعلل       17.         - المنكر       17.         الحديث المتواتر       17.         الحديث المتواتر       17.         - الحديث الغريب       17.         - الحديث الغريب       17.         الحديث المشهور       17.         الحديث المرفوع       17.         الحديث الموقوف       17.         الحديث الموقوف       17. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - المنقطع       - المعضل         - المعضل       - 17         - تدليس الإسناد       17         - تدليس الشيوخ       17         - تدليس البلاد       17         - المعلل       17         - المنكر       17         - المنكر       17         - الشاذ       17         - الشاذ       17         - المحديث المتواتر       17         - الحديث الأحاد       17         - الحديث العربي       17         - الحديث المشهور       17         احكم خبر الآحاد       17         احدیث المرفوع       17         احدیث الموقوف       17         احدیث الموقوف       17                                      |
| - المنقطع       - المعضل         - المعضل       - 17         - تدليس الإسناد       17         - تدليس الشيوخ       17         - تدليس البلاد       17         - المعلل       17         - المنكر       17         - المنكر       17         - الشاذ       17         - الشاذ       17         - المحديث المتواتر       17         - الحديث الأحاد       17         - الحديث العربي       17         - الحديث المشهور       17         احكم خبر الآحاد       17         احدیث المرفوع       17         احدیث الموقوف       17         احدیث الموقوف       17                                      |
| - المعضل       - المعضل         - المدلس       - تدليس الإسناد         - تدليس الشيوخ       - ١٦٠         - المعلل       - ١٦٠         - المعلل       - ١٦٠         - المنكر       - ١٦٠         - الشاذ       - ١٦٠         - المحديث المتواتر       - ١٦١         - أقسام الآحاد       - ١٦١         - الحديث الغريب       - الحديث الغريب         - الحديث المشهور       - ١٦١         - حكم خبر الآحاد       حكم خبر الآحاد         الحديث الموقوف       - ١٦١         احديث الموقوف       - ١٦١                                                                                             |
| 17.       تدلیس الإسناد.         17.       تدلیس الشیوخ.         17.       المعلل.         17.       المنكر.         18.       المنكر.         19.       المنكر.         17.       الشاذ.         18.       المتواتر.         19.       المتواتر.         19.       المتواتر.         11.       الحدیث الآحاد.         11.       الحدیث المشهور.         11.       الحدیث المشهور.         12.       المحدیث المرفوع.         13.       الحدیث المرفوع.         14.       الحدیث الموقوف.         15.       المحدیث الموقوف.                                                                     |
| 17.       تدلیس الإسناد.         17.       تدلیس الشیوخ.         17.       المعلل.         17.       المنكر.         18.       المنكر.         19.       المنكر.         17.       الشاذ.         18.       المتواتر.         19.       المتواتر.         19.       المتواتر.         11.       الحدیث الآحاد.         11.       الحدیث المشهور.         11.       الحدیث المشهور.         12.       المحدیث المرفوع.         13.       الحدیث المرفوع.         14.       الحدیث الموقوف.         15.       المحدیث الموقوف.                                                                     |
| 17٠       تدليس الشيوخ         17٠       المعلل         17٠       المنكر         17٠       ا٦٠         المائذ       ا٦٠         احديث المتواتر       ا٦١         حكم المتواتر       ا٦١         احديث الآحاد        ٦١         - الحديث الغريب        ٦١         - الحديث العزيز        ٦١         - الحديث المشهور        ٦١         احديث المرفوع        ٦١         احديث المرفوع        ٦١         احديث الموقوف        ٦١         احديث الموقوف        ٦١                                                                                                                                    |
| 17٠       المعلل         17٠       المعلل         17٠       ا١٦٠         17٠       ا١٦٠         احديث المتواتر       ا١٦١         احكم المتواتر       ا١٦١         احديث الآحاد         ١٦١         - الحديث الغريب         ١٦١         - الحديث العزيز         ١٦١         - الحديث المشهور         ١٦١         احديث المرفوع         ١٦١         لحديث المرفوع         ١٦١         لحديث المرفوع         ١٦١                                                                                                                                                                                   |
| - المعلل       - المنكر         - الشاذ       ١٦٠         لحديث المتواتر       ١٦٠         حكم المتواتر       ١٦١         لحديث الآحاد       ١٦١         - أقسام الآحاد       ١٦١         - الحديث الغريب       ١٦١         - الحديث المشهور       ١٦١         - حكم خبر الآحاد       ١٦١         لحديث المرفوع       ١٦١         لحديث المرفوع       ١٦١         لحديث الموقوف       ١٦١                                                                                                                                                                                                        |
| 17٠       المنكر.         17٠       ا٦٠         لحديث المتواتر.       ١٦١         حكم المتواتر.       ١٦١         لحديث الآحاد.       ١٦١         – الحديث الغريب.       ١٦١         – الحديث العزيز.       ١٦١         – الحديث المشهور.       ١٦١         احكم خبر الآحاد.       ١٦١         لحديث المرفوع.       ١٦١         لحديث المرفوع.       لحديث الموقوف.                                                                                                                                                                                                                              |
| لحديث المتواتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حكم المتواتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حكم المتواتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - أقسام الآحاد.         - الحديث الغريب.         - الحديث العزيز.         - الحديث المشهور.         - الحديث المشهور.         - حكم خبر الآحاد.         ا المرفوع.         ا الموقوف.         ا الموقوف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - الحديث الغريب         - الحديث العزيز         - الحديث المشهور         - حكم خبر الآحاد         ا الحديث المرفوع         ا الحديث الموقوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - الحديث العزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - الحديث العزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - حكم خبر الآحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - حكم خبر الآحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لحديث المرفوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لحديث الموقوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لحديث المعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لحديث من حيث العنعنة و التأنين و الإسناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

177 .....

- الحديث المعنن.....

| فهرس المحتويات |  |
|----------------|--|
|                |  |

|     | · · ·    |                                   |
|-----|----------|-----------------------------------|
| 177 | ·        | - الحديث المُؤنَّن                |
| 177 | ·        | - الحديث المسند                   |
| 177 | <i>′</i> | سلسلةالرواة                       |
| 177 | ·        | -الصحابي                          |
| ۱٦٣ | ·        | –عدالة الصحابة                    |
| 178 | i        | - أدلة عدالة الصحابة              |
| 178 | i        | - الإجماع على عدالتهم             |
| 178 |          | - التابعي                         |
| 178 |          | - تزكية التابعين في القرآن والسنة |
| 178 |          | – المسنِد                         |
| 178 |          | -المحدِّث                         |
| 178 |          | الحافظ                            |
| 170 | )        | مراتبالرواة                       |
| 170 | )        | تعريفات متفرقة                    |
| ١٦٥ | ·        | - الاعتبار                        |
| 170 | )        | -المتابعات                        |
| 170 | )        | - الشواهد                         |
| 170 | ·        | – زيادة الثقة                     |
| ١٦٦ | ·        | - الأفراد                         |
| ١٦٦ | ·        | -المطلق                           |
| ١٦٦ | ·        | - النسبي                          |
| ١٦٦ | ·        | - كل غريب فرد لا العكس            |
| ١٦٦ | ·        | - بعض الرموز المستعملة في السند   |
| ١٦٦ | ·        | - صيغ التحديث                     |



| ١٦٦ | كتابة الحديث                         |
|-----|--------------------------------------|
| ٠٦٦ | كتابة الحديث في عهد النبي عِيْكِيْرٍ |
| ۱٦٧ | فضل الصحابة رضي الله عنهم            |
| ١٦٨ | كتبالحديث                            |
| ١٦٨ | الثبت أو المعجم أو الفهرس            |
|     | المستخرج                             |
|     | الصحاحا                              |
| ۸۲۸ | المشيخةالمشيخة                       |
| 179 | السننا                               |
| 179 | الجوامعالجوامع                       |
| 179 | المسنّدا                             |
| 179 | الأجزاء الحديثية                     |
| ١٧٠ | الأربعونالأربعون                     |
|     | المستدركات                           |
| ١٧٠ | كتبالعلل                             |
| ١٧٠ | كتب الجرح والتعديل والسؤالات         |
| ١٧٠ | - كتب الجرح والتعديل                 |
| ١٧١ | -كتبالسؤالات                         |
|     | كتبأسماءالرجال                       |
| 171 | كتبالأنساب                           |
| 171 | كتب الوفيات                          |
| ١٧٢ | الكتب المؤلفة في أسماء الصحابة       |
| ١٧٢ | كتب الأطراف                          |
| \VY | المسلسلات                            |

| فهرس المحتويات | <b>}</b> |
|----------------|----------|
|                |          |

| ١٧٣ | الأمالي                               |
|-----|---------------------------------------|
| ١٧٤ | كتب علم أصول الحديث                   |
| ١٧٤ | كتب غريب الحديث                       |
| ١٧٤ | كتب الشروح                            |
| ١٧٥ | كتب التخريج                           |
| ١٧٥ | كتب الموضوعات                         |
| ١٧٥ | كتب الناسخ والمنسوخ                   |
| ١٧٥ | كتب المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق |
|     | الفهارسالفهارسالفهارس                 |
| \vv | فهرس الآيات القرآنية                  |
| ١٨٥ | فهرسالأحاديثوالآثار                   |
| Y•9 | ف سرال حدة رات                        |





## قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

[الحديد: ٢١، الجمعة: ٤]





